

السنة الحادية عشرة \_ العدد ١٢٩ \_ غرةرمضان ١٣٩٥ه \_ سيتمبر ١٩٧٥م

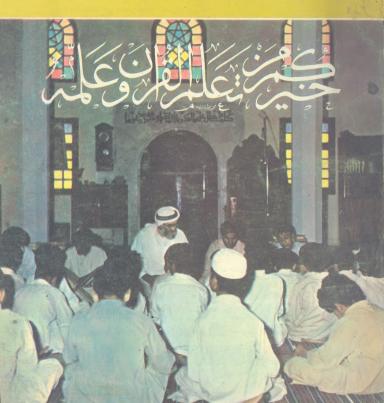

#### اقرائن هذا العدي

| لعانى الجهادية في رمضان بالاستاذ بدر سليمان القصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نى صبائم بالشيخ أحمد البسيونسي ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لأنسسانية الفضيلة الدكتور/يوسف القرضاوي ١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تتحرك من داخل قيمنا اللاستاذ / أنور الجندي ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| للحظات في استراتيجية الصراع · · · للدكتور / عماد الديس خليل · · · · ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لاسلام دين المستقبل للاستاذ / عزت محمد ابراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قاء طيب مع السيد الوزير برئيس التحرير ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| للمة الشبهيد (( قصة )) ب للاستاذ/محمد الخضري عبدالحميده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| صابيح السماء الاستاذ / محبود محبد صدتي ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| م السكتاب للاستاذ / عمر بهاء الدين الاميري ٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عدث في رمضان الاستاذ / أحمد أحمد جلباية ٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الله القسارىء سيسسس التعريب المتعرب ال |
| سرائيليات وغرائب بلاستاذ / اسماعيل سالم عبد العال ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لمخلفون الدكتور / محمد محمد الشرقاوي ٨٠. ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لدراسات الاسلامية الصيفية للتمريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مضان شهر القرآن الاستاذ / مدهد نعيه عكاشهه ١٩٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لى رحاب الرضوان الشيخ / عبدالله النوري ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ للشيخ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اريخ العلوم الاسلامية ( ٥ ) اللكتور/احمد الحجي الكردي ١٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لداعية الاسسلامي الاستاذ/ حلمي محمد القاعود ١١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الت صحف العـالم للتمـرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لفتاوی ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲. ۱۲۰ بلشیخ / عطیــة صقــر ۱۲. ۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يد الوعى الاسلامي اعداد : عبد المبيد رياض ١٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| القلام القراء · · · · · · · · المتحـرير · · · · · · ١٢٦ · ١٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فبار العالم الاسسلامي اعداد : فهمي الامسام ١٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٠٠٠ ١٣٠ المتصرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

« خبركم من تعلم القرآن وعلمه »

حديث شريف

### الوعدا الاسلامية

#### AL-WAIE AL-ISLAMI

KUWAIT P. O. BOX : 23667

السنة الحادية عشرة

المسادد : ۱۲۹

غرة شعبان ١٣٩٥ هـ سبتبير ١٩٧٥ م

هدفها: المزيد من الوعى ، وايقاظ الروح ، بعيدا عن الخلافات المذهبية والسياسية

تصدرها وزارة العدل والأوتاف والشئون الاسلامية بالكويت محى غررة كرل شهر عربي

عنــــوان الراسلات :

مجلة الوعي الاسلامي ــ وزارة العدل والأوقاف والشكون الاسلامية صندوق بريد: ٣٣٦٦٧ ــ كويت ــ هاتــف: ٣٨٦٣٤ ــ ٢٢٠٨٨



المعك في البحها دركة في رمضي

يقول البارىء سبحانه في محكم كتابه: ((شبهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدَّى لَلنَّاسِ وبينات من الهدى والفرقان )) • . . وتأمل الآية الـــكريمة يقدم لنا فائدة عظيمة ويشمر الى مدلول كبير قد لا ننتبه اليه نتيجة تزاحم المعاني المستفادة من هذه الكلمات البينات ، وذلك المدلول هو أعطاء رمضان صبيغة شمول الاسلام بنزول القرآن فيه ، والقرآن دستور الحياة بجوانبها المختلفة ومن هنا رمضان مدرسة تربى روح المسلم وتشيع في نفسه الطمأنينة والأمان وتزود فكره بالفطانة والاشتعاع ومعرفة الأخلاق معسسرفة عملية وبذلك بزكو المسلم طيب النفس مرتاح البال رهب الصدر ، اذن فهو مدرسة تنهل منهـــا المنى الخلقية والسلوكية والمعاني الفكرية والمعاني الجهادية ومعاني الجهاد تلك هي المعاني التي يجدر بالمسلم الا يفقل عنها مهتما بالنواحي الأخرى فقط فالاسلام كل لا يتجزأ ذلك أننا بالنظر إلى التاريخ الاسلامي نشبهد أن كثيرا من الفتوحات قد تمت في هذا الشبهر الكريم وكانها توفيق والهام من الله جل وعلا لنفوس السلمين لاستقبال الفيوضات الربانية واستلهام مشاعر الخير من شهر رمضان وحين نتتبع السير التاريخي للفتوحات نلحظ الله ما من عهد الا وقد انتهت فيه للعالم الاسلامي بركات من وافر الخير الكثير ففي حياة المسطفي صلَّى اللَّهُ عليه وسلم حدثت عزوة بدر الكبرى وَفَتح مَكَّة وكُل منهما لها كبـــيَّر  صلاح الدين تمت المعارك الصليبية وهى كسر لشوكة كادت أن تميت العسالم الاسلامى وفىعهد المماليك رأينا قطز غارسا مفوارا يقابل النتار وهم كالاخطبوط كاد أن يلتهم عالم المسلمين وعليه غانه قد فتحت كثير من الممالك داخلــة تحت لواء الاسلام كالأندلس ورودس وغيرها .

اخى القارىء ما نود أن نقف عليه هو أن رمضان مدرسة لتربيسة النفس غى شدا الشسسهر غى شدا الشسسهر غى شدا الشسسهر للبارك وغى ذلك دليل على ما للصومين أثر غى رفع الروح المنوية وتقسسوية الميارك وغى ذلك دليل على ما للصومين أثر غى وغع الروح المنوية وتقسسوية العزيمة و الارادة وهى متطلبات الجهاد وخير مثال على ما ذكرنا عندما أمر محمد المائت ( السلطان العثماني ) أمر جنوده بالصوم قبل المعركة القاصلة بينه وبين البيزنطية تطهيرا لنفوسهم وتقوية لعزائمهم وارادتهم .

كذلك لا ننسى بان للصوم غوائد عديدة تذكر كلما تذكرنا هذا الشهر الكريم كان يقوى الصوم الارادة ويعين على الصحة البدنية وشحن النفس بالروحانية وهي معان مكرورة كثيرا ما تردد على لسان كل متحدث غي الصوم الا اننا كما اسلفنا المناف النفر اللي الاعتناء باقلحية الجهادية كناحية اساسية مما يزودنا بها هذا الشهر الكريم حتى يشعر المسلم بالعزة والكرامة دوما مستغلب على نزعات النفس وما غيها من ضعف مصارعا الصعاب صلبا أمام الأحداث كذلك المجتمع المسلم والعالم الاسلامي بلجمعه مما يعطينا يقمل مقد وغدر الا وهو صافا المام الاسلام، باجمعه مما يعطينا يجمل من حقد وغدر الا وهو (السرائيل) وما لها من عداء ازاء بلاد العربة والاسلام ،

فنسآل الله أن نكون ممن ينهل من رمضان روح الجهاب فرمضان في طابعه سهر جهاد ومجاهده النعس من غوائل السوء والشيطان فاللهم اجعلني من التأدين والمتربي على معاني الجهاد ومن الناهلين لفيوضات رمضان فنخرج منه وحن اصلب عزيمه وازكى نفسا وفوق كل ذلك أكثر طاعة وفنيوتا لرب المالين ١٠ اللهم آمين ٠

المشرف على المجلة بدر سليمان القصار



## (169 / 1/2 × 3)

للنبيخ احمد البسيوني

لكل شسىء في هذه الحياة ايحاء وذكرى ابداء يتعث في النفس شبعورا خاصا ويثير في الوجدان معانى مختلفة ، تتصل بمصدر الايحاء وتنبثق عنه ، وذكرى تعود الى الماضى ، وتدعهم الحاضر وتلقى الضوء على طريسي المستقبل وهي في جميع اتجاهاتهما مثمرة نانعة (وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) ( ٥٥ : الذاريات ) فلأسهاء الأشخاص ، ولاسماء الأماكسين ، والسهاء الأزمنة ، الحاءات وذكريات توقظ الشمور ، وتنسبه الوعسى ، وتستلفت التاريخ ، وهذا ما حدا بالامم الواعية آلى اتخاذ اماكـــن الذكريات وازمانها ، وابطالها ، مواسم واعيادا يحتفلون فيهسسا بأمجادهم ، ويحركون بها تاريخهم ، ليتلاقى مع حاضرهم في تجـــاوب وتناسق وهذا اتوى ما يحملهم علسي السداد ، ويوجههم الوجهة الراشدة فيما يريدون لأمتهم من خير . .

ومع اختلاف كبير بين الاسة الاسلامية وغيرها ، في منهج حفاوتها بذكرياتها ، والغاية المرجوة من هذا

نائنا نقرر في هسده الماسيسة ، ان رمضان وان كان اسما زمنيا لشهر معين من شبهور السنة القبرية ، الا ان له ايحاء متيزا لدى المسلمسين تهتز له مشاعرهم ، وينتشي بسه في المنافق من الكراهة والمسزة . وجدانهم بن الكراهة والمسزة . المؤمنة ، كلما اسمعت دائرة المعارف الاسائية عن هذا الشهر الكريم ، واهتدت المقول الى العديد مسن خسائصه ومزاياه ، والى الكثير من احدادة وآثارة . .

غرمضان شهر كريم على الله ، رفسع الله مؤلته وسبا بقدره ، نقد ذكرت الشهور القبرية مجملة في القسرات الكريم ، ذكر عددها ، والأشهر الحرم المنه ولم عدد الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يسوم خلسق السهسوات المنهم منها اربطاء حسرم) الما ربضان ، فهسو الشهر الوحيد الذي ذكره الله باسمه الشهر الوحيد الذي ذكره الله باسمه الكريم غقال وسجله في آية من كتابه الكريم غقال

# عَنْ الِي هُرُكِ رَقِي اللَّهُ عَنْ لَهُ وَسَلَى اللَّهُ عَنْ لَهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مُوسَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مُوسَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُوسِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِّهُ

تعالى : (شهر رمضان الذي انسزل فيه القرآن هدى الناس وبينات مسن الهدى و القرقان فحص شهد منكم الشهر فلصمه ) ( 100 : البترة ) الشهر فلصمه ) ( 100 : البترة ) ما شاء ويختار ، قند اختار اللسه شهر الصوم وفضله على سائسر المورة ، وبنحه مزايا تسمو بالمائم كان الحديث لا يتسمع للاحاطة بجبيع كان الحديث لا يتسمع للاحاطة بجبيع فضائل رمضان ، فحسبنا ان تقاعند على معالم ، نراها واضحة على طريق

رمضان شهر الله: الصوم عبادة لا تقال الله: الصوم عبادة لا تقال الانسان يمكن أن يتسرب اليه الرياء الا المسوم، الكنهة أن ووغد بالجزاء عليه جزاء أوضى . . . بعيد المدى لا يحيط ب المريم الا الكرم ؟ وهل يكون من الكريم الا الكرم ؟ وهل يتع عطاؤه اللا فياضا غدة ! كا لنتابل معا قال الا فياضا غدة ! كا لنتابل معا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها

الصوم ، تشير الى مضله وخيره منها

يحكيه عن ربـه عز وجل في الحديث القدسى : ( كل عمل ابن ادم لـــه الا الصوم ، نمانه لي وأنا اجري به ، ( متفق عليه ) وحسب الصوم شرفا أن يكون في هذا الأمق الوضيي، الرغمع . . ! اضافه الله تعالى الَّي نفسه تشريفا وتخصيصا ، كأضافية المسجد والكعبة تنبيها على شرفه لانك أذا تلت « بيت الله » بينت بذلك شرفه على البيوت ، وكل طاعة لا يقدر المرء أن يخفيها ، وأن أخفاها عن الناس لم يخفها عـن الملائكة ، والصوم يمكن أن ينويه ولا يعلم مه بشر ولا ملك ، غلا يعلم به الا اللب. الذي يعلم السر واخفى . . ويقسول ابن الأثير في شرح هـــذا الحـــديث :

« أحسن ما سبعت في تأويل هــذا الحديث أن جبيع العبادات التـــي بتقرب بها الى الله من صلاة وحج ، وصدة ، واعتكاف ، وتبتل ودعاء ، وقير ذلك من أنواع وهبدى ، وقير ذلك من أنواع المبادات ، قد عبد بها الشركون مــا النوا يتلوا يتخذونه من دون الله أندادا .

ولم يسمع أن طائفة من طوائسسف المشركين وأرباب النحل في الأرسان المتعدة عبدت المهتها بالصوم ، ولا عرف العبدات الا منجمة الشرائع ، غذلك منا الله عز وجل : ( الا العموم غانه فيه أحد ، ولا عبد به غيري ، غائسا غيد أحد ، ولا عبد به غيري ، غائسا بنفسي ، لا أكله الى ملك مقسرب المغنسي ، لا أكله الى ملك مقسرب ، وغيره على قدر اختصاصه بى » .

شهـــر القــرآن: فالقسران الكريسم هو الميسدره العظمى التي يتميز بها هذا الشمر ، ونزول القرآن في ليلة القدر من ليالي رمضان ، سما بتلك الليلة ، ورفسم منزلتها الى آماق عالية ، مهى ليلسة الشرف ، والليلة المباركة وليلة تدرت نيها علىضوء القرآن الكريم ، مصالح الناس ومقومات سعادتهم في الدنيك والآخرة ( فيها يفرق كل أمسر حكيم أمرا من عندنا اناكنا مرسلين • رحمة من ربك إنه هو السميع العليهم) ( ٤ ـ ٦ : الدخان ) مهى ليلة يكتنفها الخير الدافق ، ويماذ لحظاتها السلام من مغرب الليلة الى مجرها، ويتوج هذا الموكب المضيء الروح جبريك عليه السلام ، يتنزلون من السماء الى الأرض باذن ربهم ، يحملونكل امر يزكي النفس ويطهر الوجدان ، وكل دعاء طهور للمؤمنين الذين استجابوا اله وللرسول حين دعاهم لما يحييهم . وما اروع تصوير الترآن لليلة القدر في مسورةً القدر : ( **انا انزلناه في ليلةً** ألقدر • وما ادراك ما ليلة القدر • ليلة القدر خير من ألف شهــر • تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم مسن كسل أمر ، تسلام هي حتى مطلسع

الفجـــر) ؛ شهمــر لا يعاـــى عليــه : شهمــر لا يعاـــى عليــه : مالميادة في شهر القرآن لا ترجح عليها عبادة، نهو شهر مباركالشرات ميدون المدوات والروحـات ، اوله رحمة ، واوسطه مغفرة ، وآخــره عنق برالنار

يصنبع مسن البشر ملائكة: مان المسلم حين يتحرك بعقيدته الايمانية في مجال الصوم فيصسوم لله ، ايمانا به ، واحتسابا لوجهسه الكريم يصير بشرا ملكا ! مان مضائل الصوم تأخذ مسيرتها في نفس الصائم لا متناثرة ، متباعدة ولكن متعانقة متشمابكة ، يمترج بعضها ببعض مي تتابع وانسجام حتى تشكل في النهاية اروع صورة للانسان الكامل"، يخالط الناس ويأكل الطعام ، ويعشم في الأسواق ، نهو هذا بجسمه وسألوكه ولكنه هناك في الملأ الأعلى مع الملائكة في عالمها الامثل الافضل ، فالصائبم ألتحفظ لا يلم بذنب ، غان الصوم يغسله من ذنوبه ، ميمود كيوم ولدته المسه ! يقول صلى الله عليه وسلم « من صام رمضان ايمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " ( متفسق عليه ) وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه ، طبية به نفسه ، غير كاره له ، ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه ، ولكن يفسسرح بالشهر ، ويغتنم طول أيامه لعظهم التسسواب .

ويقول عليه الصلاة والسلام: « اذا جاء رمضان منحت ابسواب الجنة ، و واغلقت ابواب النار ، وصفـسدت الشياطين » ( رواه البخاري ومسام واللفظ لمسلم ) . . . أرأيت الميالصوم الكامل ، وهو يصنع من الصائمين ، رجالا بررة ، تجد الجنة غيهم خسسة هاثلا من اهلها ومساكنيها ، نتقتــــ هاثلا من اهلها ومساكنيها ، نتقتـــ هاثلا من اهلها ومساكنيها ، نتقتـــ

ابوابها استعدادا لاستتبالهم ، ولا تجد النار من يدخلها فتغلق ابوابهما ويعجز الشياطين حسن محارسسة نشاطهم في البيئة الصائمة ، فكانهم لبطلان سميهم قيدوا بالسلاسسسا والأغلال وهل للشياطين عمل في عالم الملائحة . ؟!

الدعياء فيسه مستحياب : والنفس الزكية بالصوم لا يحجب دعاؤها ، فإن رفعت الى اللسه دعاء تفتحت له أبواب السماء . معن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قالصلي الله عليه وسلم: « ثلاثة لا تـــرد دعوتهم الامام العادل والصائم حتى يقطر ، ودعوة المظلوم يرمعها اللسه دون الفمام يوم القيامة ، وتفتح لها أبواب السماء ويقول : وبعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعسد حسين "، رواه آحمد وغيره . واكتسر اومسات الصيام وأرحاها قبولا للدعاء ، لحظة الانطار ، فقد روى ابن ساجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن النبي صلى الله عليه وسلم قسال : « أنَّ للصائم عند غطره دعوة ما ترد » وكان عبد الله أذا أفط ريقول: « اللهم انى اسألك برحمتك الته، وسمت كل شيء ، ان تغفر لي »وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره: « ذهب الظمسا ، وابتلت العروق ، وثبت الأجسر ان شاء الله تعالى » وروى مرسلا : انه صلى الله علية وسلم كان يقسول : « اللهم لك صمت ، وعلى رزقـــك أغطــــرت » •

الصحوم زكحاة: لكل نعبة من نعبم الله زكاة ، غاذا كثرت دراهمك وبلغت النصاب ، وجبت زكاة المال ، واذا أغلصت ارضك ، وامر زرعك وجبت زكاة

الزرع ، واذا نبت ثروتك الحيوانية وتتابع نتاجها فبلغ حد الغريضة ، وكبا أن البان وجبت زكاة أو الإنجام ، ولكنا من فللصحة والعلقية زكاة ، وللأنعام زكاة الطلصحة والعلقية زكاة ، وزكاتها تتال صلى الله عليه وسلم : « لكس شيء زكاة ، وزكاة الجسد الصيام والصوم نصف الصبر » ( رواه ابسن ما الحد ) .

( aal\_\_\_ الصوم باب من أبسواب الجنسة: ان الصائمين بصومهم الحـق ، اختصوا ربهم بالعبادة ركعا سجدا صائمين ايمانًا واحتسابًا ، واذا كان الجزاء في عدل الله تعالى من جنسس العمل ، نان الله جل شأنه ، يكرم الصائمين يوم القيامة ، ويجعل لهم بابا خاصا بهم من أبواب الجنة ، لا يدخل منه احد غيرهم . ولما كان أشد ما يعانى الصائمون من صيامهم ، الظما وحرارة العطش ، غان الله تعالى سمى بابهم الى الحنة «الريان» فعن سهل بن سعد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قسال : « ان في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة يقال : اين الصائمون ؟ لا يدخل منه أحد غيرهم ، غاذا دخلوا أغلق علسم يدخل منه احد » (رواه البخــاري الصائمون شمهرا في كل عام ، يتلقون في رحابها دروسا عالية غالية نسي التربية الاخلاقية ، والسلوك الاجتماعي ، ويتدربون نيها على كبح حماح النفس ، والبعد بها عــــن النقائص والرذائل . ومدا ون « الصوم » في اللغة العربية يعطي هذاالمعنى ، نهو في أصله : كـــف والمساك ، وقد تحدث القرآن الكريم عن الصوم بمعناه اللفوى وهمسو

الصبيت والكف عن حركة الكلام تمال تمالى (( أنى نذرت للرحمن صوما فان اكلم اليوم أنسياً ) ( ٢٦ : مريـــم ) وبهذا يتضح أن معنى الصوم مسى يوشكا أن يتعانقا ، غللصوم حكسم كثيرة بالغة طواها القرآن الكريم ـــ على كثرتها ــ مى كلمتين مى آيــة الصوم ، جمع الله ميها كل ما يرجى للصائم من ألوان الخير والهسدى والبر: ( لعلكم تتقون ) والتقوى هي الكف عما يغضب الله ، والأمساك عن المحرمات وان الصــــائم حين يتخلص من رغبسسات النفس ، وشبهوأت الجسد في نهار رمضان ، يصح منسسومه ، أما حين يتجنب ألمز آلق الخلقية ، ومهاوى الرذيلة ، من المدس ، والكذب ، والغيبـــة ، والنميمة ، والتجسس ، والخوض نى اعراض الناس ، غان صسومة يتصف بالكمال والجمال ، ويرجح مى ميزان الثواب والفضل .. والحديث الشريف الذي توجنًا به

هذا المقال ، يوجــه المؤمن نمي يوم صومه الى ما ينبغى أن يتجمل به الصائم ، فلا يرفث ، والرفث : اصله الكلام الذي يدور حول الجماع وما يتصل به ، ثم أريد به كل محشّ **بن الغول ، ولا يصخب، والصخب :** الصياح والضجيج ، والجلُّبة ، وهي أمور تدل على آلسفه والطسسيش وذهاب الوقار ، مما ينبغي أن يتنزه عنه الصائم الكريم ، وترك هـــده المنكرات ، ليسسس ماصرا على يوم الصوم ، ولكنه تدريب للمسلم على تزكية نفسه في ظل الصوم ، ليعتاد ذلك منى أوقاته كلها ، والصائم الذي لا يلتزم بخلق الصوم ، ليس له من صيامه الا الجوع والعطش معن أبي

هريرة رضى الله عنيه نيما روآه البخاري وأبو داود واللفظ له قال: قال رسول الله صلى الله عليسه وسطم: « من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل؛ غليس لله حاجة فى أن يدع طعسامه وشرابه » . . يقول الأمام الصنعاتي في كتابه \_ سبل السلام \_ عند الكلام على هذا الحديث : « الحديث دليــــل على تحريم الكذب والعمل به وتحسديم السفة على الصائم ، وهما محرمان على غير الصلائم ايضا ، الا أن التحريم في حقه آكد كتأكد تحريبه الزنا من الشيخ ، والخيسلاء من الفقير ، والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم \_ غليس لله حاجة \_ ارآدة بيان عظم ارتكاب ما ذكر ، وأن صيامه كلا صيام ولا معنسسي لاعتبار المفهوم هذا ، مسان الله لا يحتاج الى احد مهو الغنى سبحانه » نکره ابن بطال - وقیال : ان معناه : ثواب الصيام لا يقاوم في حكم الموازنة ما يستدق من العقاب لما ذكر ، هذا ، وقد ورد في الحديث الآخر « فان شاتمه أحد أو سابسه غليقل : اني صائم ، غلا تشتم مبتدئا ولا مجــاوبا » ألا ما أروع قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه : « غليقل ٠٠ اني صــسائم ٠٠ اني صائم .. »!!

انه توجیه نبوی کریم ، جاء نمی صورة الامر الؤکد ، یرشد الصائم الی النزام بنهج المسسوم وخلق الصائم وهذه المبسسارة : « انی صائم » بمثابة صسمام الامان من المتاز وخطر الجوارح . . . شمواته تولا وعبلا ، وما يزال هذا الهدی المحمدی بالمسسانم ، حتی المدی المحمدی بالمسسانم ، حتی

يجمله عبدا ربانيا يميش غي ذروة الكيال الانساني ، فهو في ضوء هذا الدستور الحاسم ( الى صائم » يمبد بن عباد الرحن ( السخين علي الارض هونا واذا ( من الاية ١٣٦ سورة النرتان ) ومن الذينقال الله تعالى فيهم : ( واذا الذينقال الله تعالى فيهم : ( واذا لنا عمالنا ولكم اعمالكم سمعوا اللغوا اعرضوا عنه وقالسوا للنا عمالنا ولكم اعمالكم سسلم التعمل لا نبتغي المجاهلين ) ( ٥٥ : ( فذا التعمل ) ومع النول الحق : ( فذا العفسو وامر بالعرف واعرض عسن المجاهلان ) ( ١٩٠١ : الاعراف) .

#### انی صائم ۰۰

ان هذا القول الذي يخاطب به الصائم نفسه ، هو بمثابة جرس بعق في داخل النفس المسائمة ، ينبه شمور صناحبها الى أنه ممائم ، ويوقظ ويوقظ ودر بن أن يلم بسوء أو يجهر به ، غلا لجاهلين ...!

#### انی صائم ۰۰

ان هذا التول الذي يخساطب به المسائم نفسه ، هو بمثابة الضسوء الأحمر ، على طريق السائر في عبادة الصوم ، يحذره من خطر يوشك ان يقع فيه ، وذلك حين يسفه على من سفه عليه ، أو يسب من سبه ، أو يعتدى على من اعتدى على من اعتدى عليه ، وكيف يفعل هذا وهو صائم ، ؟!

#### وبعد ،

مُلَيت المسلمين مي مشارقالأرض ومغاربها ، يفقهون حقيقة الصوم ،

ويستيرون في ضوئه ، ويفسسمون المجال لهذه المبادة المضيئة ، لتأخذ طريقها الى واقعهم ، غتصلــــــح ما فسد ، وتقوم ما اعوج ، وتشمد بالقوة والعزة أركان مجتّمعهم . . ! اننا أمة شعارها (( والذين اذا اصابهم البغى هم ينتصرون ) ( ٣٩: الشورى ) (( و ان انتصر بعد ظلمسه فأولنك ما عليهم منسبيسل) ( ١ ) : الشوري ) . ومعنى هذا الشمار القرآني ، أن الإيمان يغرض علمي المؤمنين الذين استجابوا لربهم ، أن يقاتلوا دون مكانتهم التي رمعهم الله اليها ، وأن يقرضوا انفسهم عليي هذه الحياة ، وأن يكرهوا عدوهــم على أن يحسب حسابهم ، وأن يزن رضاهم وسخطهم ، ولا يكسونوا كالأمة الهابطة التى عناها الشاعر بقوله:

ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولاً يستأذنون وهم شمهود! على المسلمين أن يجعلوا من هذا الشمار العزيز ( والذين اذا اصابهم البغى وهم ينتصرون ) منطلقا الــــى العمل البناء . . ومن هنا المسلم لزاما علينا أن نتخذ لانفسنا خطية ايجابية مي مواجهة الغزو الثقامي ، والتيارات الفكرية الهاحمة علبنا ، وأن نقوى خطوط دفاعنا لتكون منيعة قوية تصد غارات الحاقدين . . ولا بد أن نصوم عن التخاذل والغفلة ، ونتحرك وبسرعة لنحق الحق ونبطل الماطل ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأغواههم ويأبى المله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون • هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الشركون » ( ٣٢ ، ٣٣ التوبة ) .

### الخص نص لعب مركل بهام:



#### للدكتور يوسف القرضاوي

تحدثنا في عددين سابقين من ( الوعي ) عن الخصيصة الأولى للاسلام ، وهي ( الربانية ) واليوم نتحدث عن خصيصة اخرى من خصائص الاسسسلام المامة ، وهي ( الانسانية ) ،

فالاسلام يعتار بنزعته الانسانية الواضحة الثابتة الاصيلة غي معتقداته وتوجيهاته ، أنه دين الانسان .

#### بين الربانية والانسانية:

وربما خيل لكثير من الناس - لأول وهلة - أن هناك تناتضا بين اثبات خصيصة ( الربانية ) وخصيصة ( الانسانية ) عن وقت واحد ، فالظاهر والمنهوم والمنترض عن أذهانهم أن ثبوت احدى الخصيصتين ينقى الأخرى ، ويطردها ، شأن كل متضادين لا يجتمعان . فاذا وجد الله لم

يبق مكان للانسان ٠٠٠!

وأذا كنا قد طنا مى خصيصة ( الربانية ) : انها نعنى ... من ناحية ... ربانية الغاية والوجهة ؛ على معنى أن حسن الصلة بالله نعالى وابتغاء مرضاته هو غاية الانسان وهدف الاسلام .

كما تعنى ــ من ناحية أخرى ــ ربانية المصدر والمنهج ، عنى معنى أن الاسلام منهج الهي ، صاحبه وشارعه هو الله وحده ، وأنها الرسول مبلغ عنه ــ فهعني هذا أن لا موضع للانسان .

وأين يكون مكان الانسان ما دام الله هو الغاية ، ومرضاته هي الهدف

والوجهة وما دام الله ايضا هو واضع المنهج الى تلك الغاية .. ؟ إن اثبات قدر الله يلغي دور الارادة الانسانية ، واثبات شرع الله يلغي

دور التفكير الانساني . وماذا يبقى للانسان اذا الني دوره اراديا ، ومكريا ؟ وهل الانسان الا ارادة وفكر . . ؟!

 هذا ما يضالج تفكير بعض الناس ، الذين يفهبون قدر الله وشرعه ، ودور الإنسان معهما ، ذلك الفهم المغلوط ، معتمدين على النظرة ( الجبرية ) للقدر ، والنظرة ( الظاهرية ) للشرع ، وكلتاهما خاطئة كما سنبين بعد .

#### ليس الانسان ندا لله :

على أن الخطأ الأول والاسساسي من موقف هؤلاء هو: النظر الى الله والانسان كأنهبا ندان متقابلان! وهؤلاء ينسون ما هو الاله أوما هو الانسان؟ والحقيقة التى لا ربب غيها أن الله هو صاحب هذا السكون وربه ومديره (قل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل شيء) الانعام ١٨٦٤.

والانسان هو مخلوق حادث من مخلوتات الله جل شانه ، ولا يتصور ان يكون المخلوق ندا للخالق ، ولا الحادث مضاهيا للأزلى ، ولا الفاني كنوا الابدي الباتي : ( قل هو الله أحد ، الله الصهد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ) الاخلاص .

ان الانسان مخلوق لله ، ولكنه مخلوق ذو مكانة خاصة ، وله شنأن ودور نمى هذا الوجود . والذى منحه هذه المكانة ، وجمل له هذا الشنأن والدور هو خالفه ذاته ، هو الله تبارك وتعالى .

غلننظر للانسان اذن على هذا الاساس ، وبهذا المنظار .

انه مخلوق ؛ ولكنه أكرم المخلوقات على الله تعالى ، وهو الوحيد من بينها - على كثرتها - الذي اختاره الله ليكون خليفته في الارض ، وكرمه بالعمل ، وهداه السبيل وعلمه البيان ، وعلمه ما لم يكن يعلم ، وكان نفسل الله علمها .

#### لا تناقض بن الربانية والانسانية :

اذا عرفنا ما ذكرناه من حقائق ، اتضح لنا : أن الاسلام مع ربانيته في غايته ووجهته ، هو انساني أيضا في الفاية أجل ، لا تنانى \_ في نظر الاسلام \_ بين الربانية والانسانية ، فتقدير

انسانية الانسان هو من الربانية التي قام عليها الاسلام .

فالله هو الذي كرم هذا الانسان ، ونفخ هيه من روحه ، وجعله غي الارض خليفة وسخر له ما غي السموات وما غي الأرض جميعــــا منه ، واسبغ عليه نعبه ظاهرة وباطنة .

واذا كان مصدر الاسلام ( ربانيا ) نان ( الانسان ) هو الذي يفهم هــذا المصدر ، ويستنبط منه ، ويجتهد على ضـــوئه ، ويحوله الى واقع تطبيتي ملموس .

وأذا كانت الربانية هي غاية المجتمع المسلم ، كما هي غاية الغرد المسلم ، غان مضمون هذه الغاية هو سعادة الإنسان ، وفوزه بالنعيم المقيم في جوار رب العالمين .

واذا كانت الربانية هي رسالة المسلم ، غان اهداف هذه الربانيسة هي تحتيق الخير للانسان والسمو به ، والحيلولة بينه وبين الانحراف والسموط . والمعاني الربانية التي توجه المسلم ، من الايسسان والتوحيد والاتابة والرباء والخوف . . الغ . هي غي حتيقتها معان انسانية ، لانها جزء من كيان الانسان كما غطره الله ، وهي سر من اسرار قوله تعالى : ( ونفخت فيه من ووهي الحجر ٧٨ .

و فكرة الأسلام: ان الانسان لا يستطيع ان يكون ربانيا حقا ، دون أن يكون انسانيا ، كما لا يستطيع أن يكون انسانيا حقا ، دون ان يكون ربانيا . ان الربانية ـ باعتبارها غاية ووجهة ـ تتنفى اخلاص النية والمملل والوجهة لله وحده ، وجعل رضوانه ومثوبته نهاية المتصد ، وغاية السسعى وراء كل حركة وكل قول أو عمل .

ولكن المتصود بهذا كله هو تحرير الانسان ، واسعاد الانسان ، وتكريم الانسان ، والسمو بالانسان .

لمهذه كلها أهداف وغايات يحرص الاسلام عليها ، ويسعى اليها ، ويعمل بكل وسيلة على بلوغها والاجتهاد في تحقيقها .

#### ايجابية الانسان أمام القدر الالهى:

والذى يراه الدارس للاسلام أن اثبات القدر الالهى لا ينغى ايجـــــابية الانسان غوقي هذه الارض ودوره غى هذا الكون .

غان الله الذى خلق الانسان هو الذى منحه العقل ، ومنحه الارادة ، ومنحه الارادة ، وهذه القدرة ، نهو بالعقل يفكر ، وبالارادة برجح ، وبالقدرة ينفذ ، وهذه كلها منح من الله للانسان . فهو تأدر بقدرة الله ، ومريد بارادة الله ، وهذا معنى (وما تشاءون الا أن يشاء الله ) الانسان / ٢٠ غالانسان يشاء : لان الله شاء له أن يشاء ، ومعنى : « لا حول ولا قوة الا بالله » أي أن الانسسان له

حول وقوة ، يجلب بهما النفع ، ويدنع بهما الضرر ، ولكن حوله وتوته ليسا من ذاته ، بل حوله وتوته بالله ، ومن الله .

وعلى هذا الاساس أمر الله الانسان ونهاه ، وبعث له الرسل ، وانزل عليه الترب الله الانسان ذو ارادة وقدرة ، ما كان لتحميله المانة التكاليف معنى ، ولا كان لثوابه وعتابه مها يوافق العدل الالهى ، والحكمة الالهية ، ولا كان هناك معنى لاستخلافه في الارض ، واستمهاره نيها ( هو أنشاكم من الارض واستعمركم فيها ) هود/ ٢١ . أي طلب الكه عبارتها .

ان الانسأن مخلوق لله ، ولكنه مخلوق متميز بمواهبه وملسكاته وقواه الروجية والمعتلفة والمائة والمنتقبة والمعتلفة والمعتلفة والمعتلفة والمعتلفة والمعتلفة والمعتلفة عنه القرآن بهذه المستحالية ، وهي أجانة بلغت من العظم والمتال مبلغا عبد منه القرآن بهذه المسورة المنتفية المبلغة حين قال : ( أما عرضنا الأمانة على المسموات والأرض والمحبل عابن أن يجملنها واشفقت منها وجملها الانسان ) الاحزاب/٢٧ .

أن الآنسان مخلوق مكلف مسؤول ، وعليسه أن يكدح حتى يلقى ربه ، ، فيجزيه بكدحه أن خيرا مخير ، وأن شرا مشر . ولهذا وجه الله اليه الخطاب بتوله : ( يايها الانسان الله كادح الى ربك كدحا فملاقيه ) الانشتاق / .

ولا ينبغى للانسان ان يغر شيء أو يخدعه خادع عن ربه وماله عليه من حق ، وان كان نفر من بن الانسان اللاسف غرتهم الحياة الدنيا ، وغرهم بالله الغرور ، واستحتوا ان يناديهم ربهم بهذا النداء الماتب ( يايها الانسان ما غوك بوبك الكريم ، الذي خلقك فسواك فعدلك ، في اى صورة ما شسساء ركبك ) الانطار/ آ ب ٨ .

#### بين العقل الانساني والوهي الالهي:

واذا كان الاسلام منهجا الهيا وضعه رب الناس للناس ، غليس معنى بالسلبية المطلقة تجاهه ، غليس له الا التلقى والتنفيذ والتسليم ، دونان يقول : لم ؟ أو كيف ؟ اذ لا تكافؤ بين الوحى الألهى والعقل الانسانى ، غاذا قال الوحى كلمته ، غليس على العقل الا الاذعان والتسليم .

وهذا في الواقع غير سليم .

غان القدر الالهي لم يلغ دور الانسان وغاعليته في الكون ، مع وجود يد الله تعالى فيه ، ومع انعدام التكافؤ بين الارادة الالهية ، والارادة الانسانية . وبين قدرة الخالق ، وقدرة المخلوق .

وكذلك لا يلغى ألوحى الالهى دور العقل الإنساني وايجابيته في فهسم الوحى ، والاستنباط منه والقياس عليه ، وملء ما سمسكت عنه من فراغات تشريعية .

ان وجود النص الالهى المقدس ، ليس عائنا للمتل عن التحليق والإبداع ، مقد ترك الرحى للمقل مجالات عديدة يثبت نيها ذاته ، ويبرز تدراته . لقد ترك الوحى للعقل أمورا كثيرة منى مجالات متعددة :

أ) ترك للمتل في مجال المتيدة أن يهتدى إلى أعظم حقيقتين في هذا الوجود:

التعتبة الأولى: وجود الله يووحدانيته ... غوجود الله ... كما تهدى اليه النظرة السليمة ... وتتفيه كذلك النظر الصحيح ، والعقل الصريح ، ولا غرو اذا أقام القرآن الأدلة من الكون ومن النفس على وجود الله سبحانه وتعالى : ( أن في خلق السموات والأرض واختلاف، الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ) آل عبد انهار ١٠ . ١٠ .

( أمّ كلقوا من غير شيء ام هم الخالقون • ام خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون ) الطور/٣٥ ، ٣٦ -

وبتبع ذلك الأدلة المتلية التى ذكرها المترآن على وحدانية الله بتسوله تمالى : ( لو كان فيهما آلهة ألا الله لغسدنا فسسسبحان الله رب العرش عما يصفون ) • ( ام اتفذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم ) الانبياء/٢٢ ، ٢٤ . وفي موضع آخر يتول :

ر ما اتخذ آلله من ولد وما كان معسه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ) المؤمنون / ١٠ .

للصنية الثانية . يوت الوحى والنبوة والرسالة . فالعتل هو الذي يثبت المعتل هو الذي يثبت المعتل دوة وعه بالفعل ، وان هذا الشخص المعين رسول من عند الله . . العتل هو الحكم الأول والأخير في هذه القضية ، ولا بدخل هنا للاسستدلال بالنقل ونصوص الوحى : أذ كيف يستدل بها لم يثبت بعد . . ؟ ولهذا قال علماء الإسلام : ان العتل اساس النقل ، ذلك ان العتل بعد انتناعه بوجوده تعالى وكماله سبحانه سيعلم ان من تمام حكمة الحكيم ورحمة الرحيم الا يترك عباده سدى ، والا يدعهم في بحر لجي من الجهالة والمعيى والفي ، وهو قادر على ان يعديهم ويخرجهم من الظلمات الى النور عن طريق تبليغة عنه .

والعقل بعد أن يعلم ذلك ـــ لا يسلم لكل من أدعى أنه رسول من الله ، بل يطالبه بما يثبت صحة دعواه وانه لا يعثل نفسه ، وانما يبشل ارادة الله الذي ارسله ، فيطالبه بالآية المعجزة التي لا يقدر عليها الا الله تعالى .

والعتل هو الذي يبير بين الآيات المجزة الحقيقية التي لا تظهر الا على ايدى رسل الله حقا وبين مظاهر الخفة والشمسموذة التي تظهر على ايدى السحرة والدحالين .

والعقل هو الذي يعرف وجه دلالة المعجزة الخارقة على صدق من اظهرها الله على يديد ، وإنها تصديق من الظهرها عبدي بيئابة قوله : ( صدق عبدي بيئابة قوله : ( صدق عبدي منها بيلغ عني ) والله تعالى لا يصدق الكاذب ، لأن تصديق الكاذب كذب والسكنب محال على الله تعالى . كل هذه مقدمات عقلية محض ، ولولاها ما ثبت الوحى اصلا ، ولا قام الدين راسا .

والعتل ينظر غي سيرة كل شخص يدعي الرسالة ويتالمل غي صــــــفاته وأخلاقه ، وأتواله وأعماله ، ومدخله ومخرجه ، ليعرف منها : هل هو أهل لاصطفاء الله أو ليس كذلك غيرفضه ويعرض عنه ، ومن أجل ذلك احتكم القرآن نى اثبات صدق رسالة محمد (صلى الله عليه وسلم) الى العقول المنسكرة وحدها ، نقال نى صرامة ووضوح: (قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا الله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنةان هو الا نذير لكم بين يدىعذاب شديد) سبا/٦؟ .

وتال يخاطب الرسول: ( قل أو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لدثت فيكم عجوا من قبله أغلا تعقلون) يونس ١٦/٠.

ب) وترك للعقل في مجال التشريع أن يجول ويصول في فهم النصوص ،
 غيفرع على الاصول ، ويقيس على الفروع ، ويستنبط الاحكام ، ويكيف الوقائع،
 ويرعى القواعد في جلب المصالح ، ودرء المفاسد ورفع الحرج ، وتحقيق اليسر
 وتقدير الضرورات بقدرها واعتبار المرف ، ورعاية ظروف الزمان والمكان .

و لا عبّ ، ان اختلفت المشارب ، وتعددت المذاهب ، وتنوعت الأقوال ، وخلف لنا العثل الاسلامي في ضوء الوحي ، ثروة فتهية طائلة ، لها مكانهما الرفيع في تراث الفقه العالمي .

م و ترك للعقل مي ميدان الاخلاق ان يصدر حكمه ومتواه مي كثير من الاعمال ، التي يلتبس مبها الخير بالشر ويشتبه الحلال بالحرام ، ولم يغلل شائه مد بجانب الوحمي محمدر للالزام الادبي ، ومتياس للحكم الخلتي .

نان الشريعة نفسها ، بعد أن بينت الحلال الصريح ، والحرأم المريع ، والنطقة التي تختلط فيها الأوصاف ، ويشتبه فيها الحكم وفوضت لسكل امرىء أن يستفتى فيها طبائينة نفسسه ، أخذا بالأحوط والاسلم ، هكذا تغمى الرسول الحكيم حيث يقول : « الحلال بين ، والحرام بين ، وبينها المورد شتبهات لا يعلمها كثير من الناس ، نمن اتقى الشبهات فقد أستبرا لعرضه ودينه » الحديث رواه البخارى وغيره ، ويقول : « استفت نفسك وان انتاك المفتون » حديث حسن رواه البخارى في التاريخ عن تبيصة .

 د) تم ترك الوحى للمعتل بعد ذلك أن يجول في آغاق هذا الكون العريض با شباء ، صاعدا الى الإغلاك وهابطا الى الارض ، ومتساملا في النفس (قل انظروا ماذا في السسسموات والارض) يونس/١٠١ . ( وفي الأرض آيات للموقتين وفي انفسكم الفلا تبصرون) الذاريات/٢٠٢ ، ٢١٢ .

ه ) ترك له أن يبتكر ويخترع نمي وسائل الحياة وأمور الدنيا ما شاء )
 ما دام ملتزما حدود الحق والعدل « أنتم أعلم بشؤون دنياكم » ( ولا تنس نصيبك
 من الدنيا ) القصص /٧٧ .

و) ترك للعقل أن يستنيد من تجارب الآخرين ، وينتفع بتراث السابقين ،
 ومعارف اللاحقين ( فاعتبروا يا اولى الأبصار ) الحشر/٢ ( أغلم يسسيروا في

الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها غانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي غي الصدور ) الحج $\{7\}$ . ( التوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم أن كنتم صادقين ) الأحتاف $\{7\}$ . ( غاسالوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون ) النحل $\{7\}$ .

وبهذا كله يتبين أن الوحى الالهى لم يشل الفكر الانسانى ولم يجهده ، بل كان له هاديا ومعينا فى بعض المجالات ، وترك له الحرية الكاملة والاستقلال المطلق فى مجالات أخرى ؛ وأنها لكثيرة ورحيبة .

#### القرآن: كتاب الانسان

واذا نظرنا الى المصدر الأول للاسلام وهو القرآن كتاب الله ، وتدبرنا آياته ، وتأبلنا موضوعاته واهتماماته ، نستطيع أن نصفه بأنه ( كتـــــاب الانسان ) .

ان كلمة الانسان تكررت في القرآن ٦٣ ثلاثا وستين مرة ، فضلا عن ذكره بالفاظ اخرى مثل « بني آدم » التي ذكرت ست مرات ، وكلمة « الناس » التي تكررت ، ٢٤ ماتين واربعين مرة في مكي القرآن ومدنيه ،

ولعل من ابرز الدلائل على ذلك أن أول ما نزل من آيات القرآن على رسول الاسلام م مجد صلى الله عليه وسلم خمس آيات من سرورة الملق ذكرت كلمة « الانسان » في اثنتين منها ، ومضمونها كلها العناية بأمر الانسان ) .

هذه الآيات هي : ( اقرأ بأسم ربك الذي خلق · خلق الإنسان من علق · اقرأ المدينة من المدينة

#### دلالة الآيات الأولى من الوحى :

« اقرأ باسم ربك الذي خلق » . .

ان هذه الآيات الكريمة التي تكتب في اتل من سطرين ، والتي بدا بها الوحى الالهي تاريخا جديدا البشرية ، تعبر أوضح التعبير عن نظرة الاسلام الى الانسان وعلاقته بالله تعالى ، وعلاقة الله تعالى به ، أنها خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكل أنسان يفهم الخطاب من بعده .

الانسان مى هذه الآيات مأمور أن يترا ، والقراء هنا رمز اكل عمل نافع يقوم به الانسان ، وانها خص القراءة بالذكر ، لانها نقطة الانطلطان للانسان ، ومغتاح رقيه ، ولان العمل مى الاسلام يجب أن يقوم على العمل ، والعلم مغتاحه القراءة .

وأمر الانسان بالتراءة معناه تدرته على أن يفعل ، وتدرته على أن يترك أيضا ، وهذا يعنى أثبات مسئوليته ، ودور ارادته ، غالالة لا تؤمر ولا تنهى . ولم يؤمر الانسان هنا بمجرد قراءة ، بل بقراءة مقيدة « باسمسم ربه » الخالق ، والقرآن هنا حريص على التعبير عن ذات الله سبحانه وتعالى غى

هذا المتام باسم « الرب » منصافا الى ضمير المخاطب وهو الانسأن ، وذلك لما يوصى به اسم الرب من معانى التربية والرعاية والترقية في مدارج الكمال ، وما تدخير به الأضافة والخطاب من القرب والاختصاص والتكويم .

وقد تكرر اسم الرب هكذا مرتين ، مع وصفه مرة بالخسسالتية ، ومرة بالاكرمية « وربك الاكرم » معلاقة الانسان ليست بمجرد رب ، ولا برب كريم غطط ، بل برب اكرم ، بل بالرب الاكرم على الاطلاق . لانه يعطى بغير حساب ، و مغر عوض ولا مقابل .

و كر القرآن من دلائل اكرميته تعسالى: انه ( الذى علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم ) فالله تعالى بالنسبة الى الانسان « معلم » والانسان متعلم الله يعلم ) هالله تعالى بالنسبة الى الانسان « معلم » والانسان متعلم ما لم يكن يعلم ، هذه ميزته : استعداد للتعلم بالقراءة والكتابة بالقلم .

هذا أول نص نزل به الوحى الالهى على محمد صلى الله عليه وسلم . وهو نص نريد ورائع حقا ، نقد حرص على تأكيد أمور معينة من أول لحظة .

١ ــ أن الانسان مخلوق مكلف .

٢ ــ العناية بشأن الأنسان حيث ذكره مرتين .

٣ ــ أول ما أمر به الانسان القراءة .

٤ - تعظيم شأن القراءة حيث أمر بها مرتين .

أول أداة ذكرها الموحى: القلم .

٣ - أول ما وصف الله به نفسه: ألرب - الخالق - الأكرم - المعلم .
 ٧ - أول ما وصف الله به الإنسان: القدرة على التعلم .

#### مجمد الرسول الانسان:

واذا نظرنا الى الشخص الذى جسد الله نبه الإسلام ، وجعله مثالا حيا لتعاليمه ، وكان خلقه القرآن \_ نستطيع أن نصفه أيضا بأنه « الرسسول الانسان » وسيرته ليست سيرة اله ، ولا بعض اله ، ولا ملاك متجسرد من اللحم والدم ، بل هي سيرة النبي الانسان .

والترآن الكريم حريص كل الحرص في شتى المناسبات على تأكيد انسانية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، بمثل قوله تعالى: (قل انسا انا بشر مثلكم يوهي الي انما الهكم الله واحد ٠٠) الكهذا، ١١. .

ويرد على الشركين المتعنين من مقترحى الآيات الكونية ما يتصور منها وما لا يتصور ، مثل أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا ، أو تكون له جنة من نفيل وعنب أو يستط السماء عليهمكسنا ، أو يأتي بالله والملائكة قبيلا ، الخ . هذه السلسلة من المقترحات السخيفة المجيبة ، فيطلب من الرسول أن يرد عليهم بهذه الكلمة الموجزة ( سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا ) الاسراء/٢٣ .

ولما استبعد بعضهم أن يكون الرسول بشرا مثلهم ، يبشي على الأرض ، وانترضوا أن يكون الرسول ملكا ينزل من السماء ، رد عليهم القرآن غقال : ( قل لو كان في الارض ملاككة يعشون مطهنتين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ) الاسراء (م) .



أن العالم الإسلامي يواجه اخطار السنعبان مفقد 6 يجتب الا معقدة فهو استعبان حتاثيره بختك و المستعبات ووائها مختلف وهو وائها مختلف السياسية والإعتباعية وهو استعبان وعندي وفكري ثم هو استعبان استعبان في يعشد المراكز الحساسة ، مثل ملسطسين ما والخليج الدر ورسة ما والحد ورسة ما والحد ورسة ما والدر ورسة والمستعدد ورسة ما والمستعدد ورسة ما والمستعدد والمس

وبن خلال هذا الوقع الخطسير الذي وبن خلال هذا الوقع الخطسير الذي وبسن وراقها الاستمبار الغربي ؟ بالشنيق ما القوى الأخرى المالية الخطاسة وراقه الأية خطيرة لا يقوى الربة عبراغ عكسية وسياسي ، والقساء من بعود الدون الكرى ، وخلاف في الماهج الجنياعية

وانظمة الحكم ، وهي في الصنورة المواجهة ثبدق متحدة فسي مواجهسة الخطر الصهيوني ولكنها تختلف فيها وراءه من نفوذ الدول الكبيري ، الحلول السياسية ، والخلصول العسكرية وقد بدا بعد نكسة ١٩٦٧ روح جديدة منها كثير من الانجاه نحو القوة والجهاد والاستبعداد المسكري طوابع الكشيف في أزياء المراه وازدداد أشارآت الطراوة في إزياء الرجال مع ترسة السوالف والإسراف فيالانجراب نحو « الهيبزة » والتقارب بين مطاهر الرجال الى النساء باطالة الشعنو والتقارب بين مظاهر النساء السي الرجال بملابس تجمل المراة تبدو مى هيئسة الرحسل . !

ان هناك تقاربا بين غلب في السنطان الدول ، وقد واجه العالم المرسى الدول ، وقد واجه العالم المرسى مولانا مبتلة في الاختلال الديطاني والاختلال الديطاني الافوروس ، ثم جاءت بعد ذلك مرحلة النفوذ الأمريكي ثم النفوذ الشيوعي ، ومن خلال ذلك تبدو صورة الاستعمال المستعمل ومن خلال ذلك تبدو صورة الاستعمالة المستوني الذي يجمل خلسة محمله المستوني الذي يجمل خلسة محمله المستعموني الذي يجمل خلسة محمله المستعموني الذي يجمل خلسة محمله المستعموني الذي يجمل خلسة محمله المستعمالة



وواجهتها ، ويثني مطامعه هــــــى وراتها جبيعا » الى عملية تعطيسم دانية الامة العربية : ""

وتقوم اليوم فوى يكرية كبيرة بهذه الدموة بالإصافة إلى القزو الإجتباعي المبتل في تحطيم متويات الإخسائي والإدبار والقيم الأسرية والعلاقسات بين الرجل والمراة»

والغزو الفكرى اليهودي هو القوة الفعالة لتمزيق النفس العربية والمتل العربى والى تحقيق ألغزو الاجتماعي وغق فلسفة فكرية تقوم على ظهسور التحلل والتحرز واجراج الامة العرب عن اطاراتها الاصبلة وقيمها الاساسية ودعاة الغزو بصرحون بذلك الآن دون موارية ويصورون الموقف تصويسرا زائفا حين يدعون أن وتسيلة التحرر مِنَ النَّمُودُ الاجتبِيُ انها تكمِن في أَنَّ تنغرب الامة العربية تغربا كاستسلا وتخرج عن مقوماتها الآجتماعيـــــة والدين والأخلاق وتندمسج اندماجسا كاملاً في فكر الفرب وقيمة ، عنددا ينتهى الصراع بين الاستفهدر وبين الأمة العربية بالاستسلام والدوبسان، والاحتواء وذلك ما يزيده أصحبات النفوذ الاستعماري .

اما المقاومة وألواجهة ، والدعوة الدائمة الى المحافظة على المقومسات الاساسية للامة العربية لتعسره،

يرمي الى دعم رساله الرجل الأبيص في تمديسان العوالسم المحتلفسيسة ، ومستوارته في دلك نجد الاستعمار اللبسهيوشي يقذم على فلستفة مختلفسه تمامًا ، تَحِين طَابِعَ الادعاء بمسير ك تديم وبحمل طابع بووه الاساطير في المودد الى ارض الميعاد ومن باحب الشكل فقط كان احتلاف مناهسيج القلسفة الاستعبارية بين بريطانيت وقرنسا ، وبينهما وبين الاستعيب الأمريكي الذي لا يقدم على الاحتلان التعسكري بقدر ما يقدم على الاحتلال الاقتصادى ، نجد الصهيونية العاارة تحيل اقسني مناهج الاستعمار واسوأ السالينة ، وهي للسفة تقسوم على اساس نبسف جبيسع الدنيفسات والحضارات وازالة الأديان المساوية واتخاذ اسرائيل نقطة لتحقيبسسق الامبراطورية اليهودينة التي تجتاح الامبراطوريات وترث الاديسسال والمضارات ، وتحق السيطرة ومسا زال دعوى السيطرة العالية هدنب ومطمحا للحضارة الغربية وللدعيدوة الشيوعية والحركة الصهبونية ، كل منها يريد أن تكون له زعامة المنيطرة المعالمية ومازالت هذه القوى تتصارع 

الغزو الاسرائيلي ألآن مطامعهسنا

محيث يقول الاستعمار الغربشي أنه

ذاتيتها وتتحرك من داخل وجودها ، فان هذا وتذكر من خلال مفاهيمها ، فان هذا الفسود و الخطر السذي يتاوميه النفسود الاستممالي ويقاومه بشدة ، وهذا الاستممالي بالتيم والمتومات الاصياة هو ما يوصف بالإيدلوجية الغيبيسة ويتهسم بالأسلسوب الخرافسي أو المشوائي الى غير ذلك من اتهامات المضلة ، لا اسساس لهسما مسن أو صدوق !

ان مطلب دعاة التغريب ان ننطلتي من داخل فكر الغرب وأن نخرج حن مناهم المتسلما كساملا المتسلما كساملا المتسلما كساملا المتسلما كساملا الاستصالة أن يحدث الاسباب عديدة . المناهم الغربية لم المنام الغربية لم المناهم الغربية لم المناهم المناهم العب من المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهمة المناهمة

العربية تاريخا وقيها ومنهج حياة ؟ من العسير أن تتظلى عن ذلك كله في ظل تحديات بكسة من النكسسات العابرة في طريقها الطويل الضخم . ثالثا : أن الدعوة الى علمنة الذات العربية باخراج الجيل الجديد مس اطارات الدين دعوة مدمرة لكيسسان الامة وشخصيتها ولن يتم ذلك الا

ثانيا: أن أمة لها عراقة الأمهة

النطور ، مخالفا لاعمق اعماق هده الامة في مزاجها النفسي . ذلك لأن هذه الامة قد تشكلت والدين يوجه سلوكها وحياتها ، الديسسر،

تحت الضغط ، ولكنسه سيكسون

معارضا لطبيعة الأشبياء مضادا لسنن

بمنهومه الاسلامي وليس بمنهوسه النطري . أما العلم نهو تسرق صن أمار الاسلام الذي دعا الى البرهان في المعرفة وأعان على ابداغ المنهسج العلمي التجريبسي .

وليست الدعوة الى العلم بمفهوم الاسلام الا دعوة الحق في التحرر بن اخطار الاستيطاني ، ولكن الدعوة الى العلم ، بمفهوم التغريب على الطلسفات ، وهي محاولة مضالة غليس العلم هو الغلسفسة وليسست العلم هو الغلسفسة وليسست العلم هو الغلم إسداء العلميسة العلميسة العلميسة العلميسة العلميسة العلميسة العلميسة العلميسة العلم هو ثمرة المتجربة العلميسة العلميسة

العلية المحسوسة ، اما الفلسفةهي العلية المحسوسة ، اما الفلسفةهي النظريات الاجتهاعية والسياسيسه والاتتصادية ، وهي ليست علما لانها الخطأ والصواب والفكر المتصل بالانسان ومجتمعه ونفسيته ومعاشمه لا يمكن اخضاعه لمقاييس العلم لانه يتصل بالنفس الانسانية التي تخلف في كسل شيء وكل عصر والني يكن أن تقاس بالمقاييس أو تكشف عن طريق الاناييس أو تكشف عن طريق الاناييس أو تكشف

رابما: ان اي امة لن تستطيع ان تنتصر بعد هزيمة أو تخرج من نكدة بخروجها من ذاتيتها وتيبها بل على المكس من ذلك فان أي هزيسة أو نكبة تحيق بامة ما ، فأنما يكسون نكبة تحيق بامة ما ، فأنما يكسون ذاتيتها والخروج عن متومات فكرها. ولن يكون نصرا واستمادة لوجود الا منخلال اعلاء هذه التيم واتخاذها الا منخلال اعلاء هذه التيم واتخاذها لماسا لحركة المواجهة والمتاومة . تبل ، وتاريخها حافل بمواقسه تبل ، وتاريخها حافل بمواقسه الانتكاس والمودة ، والمها صورة

واضحة مريحة لتجربة سابقة على نفس الأرض وبمعالم بشابهسة هي

تجربة الغزو الصليبي الذي كان يحمل منهجا ايدلوجيا فلسفيا يتول بأنه انما يريد أن يحسر المسيع ، انما يريد أن يحسر المسيع ، فلسفيا يقول بأنه أنما يريد أن يحرر هليبان ، فالصورة وأضحة هي غزو الأمة المربية من وراء ادءاء فكسري تاريخي خادع ، ولكنه غزو الاخراج هذه الإسلة حسن وجودها ألى السيطرة الكالملسة واسلامها إلى السيطرة الكالملسة بالذوبان في أتون عالم الغرب .

ان مصدر هزيمة ١٩٦٧ هو نفس مصدر هزيمة ١٩٤٩ ، أن اليقظـة الذى انتجتها الصدمة لم تحرر النفس العربية تحررا كاملا من التبعيــة الفكريسة والاحتماعية للغرب ، ذلك أن الفرب حين أمسك الأمة العربية في دائرة التغريب وسجنها في مكسره وجعلها تتحرك من داخل مقاهيهه، قد حال بينها وبين ان تواجه الخطر مواجهة صحيحة واقعيسة ، وحيث استطاع العدو الصهيوني أن ينسو من خلال التزامه مقومات مكره ودبنه عجزت الامة العربية المحبوسة نسى سحن الفكر المفرس أن تتحرك الاوفق قوالب الغرب المضللة نملا ترى حقيقة أمرها ولا تستمد من مكرها الأصيب الاستجابة الحقيقية لأزمتها .

ان على الأبة التي تستط في ازمة المربية ان على الأبة التي تستط في ازمة المبيدة المبيدة السيطرة الصهيونية والاستعمارية، ان تجمد قدرتها على الخروج صن عكرها وتلتمس الحاول الحقيقية بن تصبع الى صوت الاصالة الداخلي التميية وتنصرف عن الصوت الغريب القي مها بدا ناعها و باسما غهر الخيا الخياب التي مها بدا ناعها و باسما غير يخفي الحقد والغمل والتعصب ؛

(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطابة من نونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البفضاء في أفواههم وما تخفى صدورهم أكبسر) (آل عمران ١١٨)

وليس ذلك الا بعنى التضليل مي النصليل مي الأرض للتوجيد: (وأن تطع أكثر من في الأرض عن سبيل الله ) ( ألانمسام 11 ) لليس على الاهم في الأزمات الابن تبحث في أعماتها ؛ وتسمع الى الحق التادم من أعماق الذاتية ومن العلق الذاج النفسسي الاجتماعيي عماق المذاج النفسسي الاجتماعي

وأذا كان العلم هو مصدر الهزيمة غان فكرنا لا يدفعنا الى شيء كيسا يدفعنا الى العلم ولكنه ليس كعلسم الغرب له مظهره ، ولكن له طابسع اسلامي أصيل ، عيمهالى المحق ويبعد عسن الظلسم .

لقد دعانا ديننا الى الحيطة والحرص والوقوف على الحدود ، وأن ناخف حذرنا ، وأن نستمين بالقسوة وأن نعدهـــــــا .

ا -- ( وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لسو تغفلون عسسن أسلحنكم وأمتمتكم فيميلون عليكم ميلة واحسدة ) ( النسساء ١٠٢

آ - ( واعدوا لهم ما استطعتم من قدرة ٥٠٠) الانفال / ٦٠.
 فلنلتهدي اصولنا وقيمنا في ديننا

مسلمان المسلمان والمسدر الاول والأخير لكل نصر وحق واتجاه محصح والأخير لكل نصر وحق واتجاه محصح ربيها الناس قد جاءكم برهان مسن ربكم وانزلنا البكم نورا مبينا فلمسا الذين آمنوا بالله واعتصموا بسمه في رحمة منه وفضل ، ويعديهم الله صراطا مستقيها )النساء 187 ، 170 ، 170

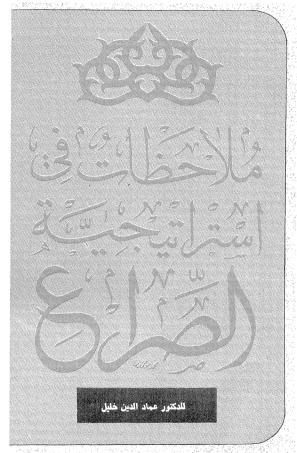

ما الذي يطلبه القرآن الكريم من القواعد كيلانلمب (عليها) و (بها) القوى المستبدة ، والنفوس المريضة والأهواء الطالمة أ

انه ــ في البداية ـ يطلب حـــن المؤمنين حهيما أن يأمروا بالمعسروف وينهوا عن المنكر ، ما وسعهم الحهد وبا أستطاعوا الى ذلك سعيلاء عليهم ان (بتحرکوا) ان (بربوا) علیم الظلم ، أن ( يرمضوا ) الانتماء الله أو تبوله كسلية لا تتسل نتضا ولا أن يفادروا المواقع التي يسود فيهسا الطفيان لكي لا يسهوا في الجريمة ، بشكل او بآخر ، بغادرونها السي اي مكان ، هارض الله واسعة **(ان آلف**ين مستضعفين في الأرض قالسوا السم تكن ارض الله والسعسة غنهاهسروأ فيها فاولئك ماواهم حهنم وسياءت مصيراً ، الا المستضملين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون هيلة ولا بهندون بسيبلا ) (النساء ٩٨ - ٩٨) وينعى في آية ثانية على الذين آثروا السكون على الحركة ، واختسساروا الالتصاق بألظلم والعمل تحت يديه على رمضه والانشقاق عليه (وسكنم في مساكن الذين ظلمسوا انفسهسسم وتنبن لكسم كيف فعلنا بهسم وضربنا لكسم الأمثال ) ( ابراهيم ٥) ) . وفي آية ثالثة ببرز هدف الهجرة (الحركية) التي يدعو لها القرآن واضحا نقيا : أن الانسان المؤمن يجب الا يعيسد الا الله . . هذا هو دوره الحقيقي في العالم ، بل هذا هو مبرر وجوده مي ان بينا ساليس في أن نتصل به نسي شمائرنا البومية أو الموسمية محسب

بل أن ترتبط به في كل ماعليات حياتنا وأن نتوجه اليه في كسل خطسسوات وجودنا الداخلي والاناخذ ونتلتى الا منه ، ولا تنتبي وتخضع الا له . . . غاذا با سعت القيادات الحاملية الطاغية ان تربق هذا الدور البشري الأصيل ، فتصد القواعد المؤمنة عن التوجه الى خالقها توحها سليب كاملا أصبيلا من أجل أن تلتصق بهسا وتمارس خدمتها ، قان على هــــده القواعد أن ترفض : ( أتبعوا ما أنزل اليكم من ربكه ولا تتيموا من دونه أولداء)( الاعراف ٣ ) م. وأن عليها أن بتحرك وتهاجر أذا التضمى الامر: ( يا عبادي الذين آمنوا ان أرضيسي وابسعة غاياي فاعيدون ) ( المنكبوت ٥٦) . . الهجرة التي تعقب عسودة راعية مسلحة الى مناطق الطفيسان لوقفه قبل أن يقود بقبة الثابي السي الدمار : عودة نوية الى معاقل الكفر لضرب المتآمرين على الحق السدي يطشبوا باهله فالخرجوهم من ديارهم وجردوهم من اموالهم بغير رحبة او عدل ( قاتلوهم يعلنهم الله بايديكسم ويخزهسم وينصركسم عليهم ويشنف صدور قوم مؤمنين ) ( التوبة ١٤ ). . ، ولنا في هجرة رسول الله صلى

محدودة سطحية تلقة . . ولشد ما لمب هذا التقابل الإخلاقي دوره غي التاريخ وغطى مساحات واسعسة لا تررها باية حمال النظرة الماديسة او المثالية الفضفاضة .

ان مقياس التفوق الحضاري لا يكمن في حجم الانتاج بقدر ما يكمسن في مدى ( اخلاقية ) الجماعة المتحضرة وسعيها لخدمة الأهداف الانسانيية النساملة . . . واننا بمجرد ان نلقى نظرة سريعة على حضارتنا الاسلامية بمعطيات الحضارة المعاصرة ، على المستوى الانسانى ، سنضع ايدينا على ميمة هذا المقياس ، وأهميته القصوى ٠٠ ان الحضارة المعاصرة تتجاوز ، حتى علسى مستوى الفكر والفلسفة ، حدود الموضوعية الشاملة وتهبط كثيرا عن اخلاقيات الانسان ، بما هو انسان ، متحصر اهدامهسسا ومعطياتها في نطاق دولة أو عــــرق معين أو طبقة معينة كما هو الدال عند ماركس ، ورفاقه ، اوعلى احسن تقدير في اطار وحدة حضارية معينسة كما هو الحال عند توينبي . . هـــذا بينما تطرح الحضارة الأسلاميسه وحدها شعاراتها الانسانية الشاملة الرحيبة المنبئقة عن قيم الحق التسي صاغهسا القرآن:

(ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هــو اقرب اللقوى) ( وإذا قلتم غاعدلوا ولو كان ذا قربي) . ( الانعام ١٥٢ ) . الانعام ١٩٠١ ) . المسئولية المسئولية ، الصبــر ، الاخــلاص ، التصحية ، الايثار ، مقاومة اغراءات الشهوة ، التجرد ، الصبود ، التراك والحق الحق والعدل بمقاييسهما الموضوعية الحق والعدل بمقاييسهما الموضوعية . التي آخره ، ويطرح لا المنتمية ، التي آخره ، ويطرح

\_ القرآن \_ بالمقابل النقابانض السالية لهذه الأخلاقيات كالكسنب والغش والتزوير والتهرب والجبن والحزع والأثرة والانسياق وراء اغراءات الشمهوة والمنفعية .. .. السي آخسسره ٠٠ ٠٠ داعيسا المسلمين المسرادا وجماعسات السي مكافحتها دون هوادة ، واستئصالها من اعماق نفوسهم وامداء علاقاتهم الاحتماعية رابطا أياها بمسألسة الصراع الدائم الذي لا يكف بـــين الانسان والشيطان ٠٠ بين الخسير والشر . . من أجل أن يمنح الانسسان المسلم قاعدة واسعة لتصور الموقف وايمانا عميقا بضرورة المقاومة ، واستجاشة كل طاقاته من أجـــل الانتصار ، الذي مهما كان جزئيا مانه في النهاية سيضيف قوة الى الرصيسد ألأكبر في صراع الخير ضد الشر ، والانسأن ضد الشيطان .

وتكاد المسألة تبدو في المجتمع المسلم ، أو في أي مجتمع ، أشبسه بمعادلة رياضية وأضحة ، كلماتجاوز للنسان والمجتمع ، في حضارة مسالات المتوافق المتوافقة المتوا

لقد كان خليفة المسلمين الاول ، ابو بكر الصديق واضح الرؤية عندما خاطب منتخبيه في كلمته الاولى لهم : (انه ما شاعت الفاحشة في توم تط الا ضربهم الله بالذل ) . وواضح الرؤية أيضا عندما اردف : (وانه ما ترك توم الجهاد قط الا عمهم اللسه

بالبلاء ) وهذا ينقلنا السي الالتسزام الآخر ٠٠٠ ( الجهاد ) ٠ والحهاد كما هو معروف ، وكما أكدنا أكثر من مرة ، والذَّى يرد هو الآخر في عدد كسم من ألآيات لا نجد ضرورة للاشارة ألبها هو حركة المسلمسين الدائمة في العالم لاسقاط التيارات الحاهلية الضالة و اتاحية حريبة ( الاعتقاد للانسان حيثما كان هــذا الانسان ، بغض النظر عن الزمن والمكان والجنس واللون واللغسسة والثقافة والانتماء .. أنه ـ نسي المحتبة ـ مبرر وجود الجماعـــة الاسلامية في كل زمان ومكان ومفتاح دورها في الأرض ، وهدمها المقيدي ومعامل توحدها ، وضامن ديمومتها وتطورها . . وبدون هذه الحركسسة الجهادية يسقط هذا المبرر ويضيع المفتاح وتفقد الجماعة المسلمة قدرتها على ألوحدة والتهاسك والاستمرارية و البقيياء .

أن الجهاد كهدف ايماني حركي دائم اشبه بمعامل عقائدي \_ اجتماعي يشد اغراد المجتمع الواحد بعضهم المي بعض ويوجههم صوب بـــورة واحدة ، ويدفعهم الى تجاوز السكن والتمرك الدائم الى اهداف ابصد يقيء بعثابة ضهان اكبر لوحدة المساسحة المسلمة وتماسكها واسترارها وصيرورتها المتحريرية

وعلى العكس ، ما ان تفتسر روح الجهاد في نفوس المسلمسين ، اهرادا وجهاعات وقيادات وقواعسد حتى يتفكك عرى وحدتهم ، وتتعدداهدانهم وتميل تجربتهم الاجتماعيسة السسى التباطؤ غالسكون وتتساقط مواتعهم الامامية ، وبدلا سن أن يسسددوا

ضرباتهم الى القسوى الجاهليسة ، ويمتلكوا زمام المادرة الاستراتيجيسة في المالم ، أذا بهم يتلقون الضربات من هذه القوى ، ويتراجعون صوب المواقع الدفاعية في الخطوط الخلفية. والنبي صلوات ألله علية وسلاسه يقول فيما رواه أبو داود بأسنساد صحيح : « جاهدوا المشركين بأموالكم وانفسكم والسنتكم » ويقول عليسه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني في الكبير عن ثوبان رضى الله عنسة عن النبي صلى الله عليةوسلم قال : « ثلاثة لا ينفع معهن عمل ، الشرك باقله ، وعقوق الوالدين ، والنسرار من الزحف » فهي الهزيمة \_ اذن \_ على كل المستويات السياسيـــة والمسكرية والاستراتيجية والعقائدية والحضارية في نهاية المطاف . . واننا لننظر الى تأريخنا غنرى في هــــذا الالتزام الكبير الآخر ، معادلة رياضية اخرى ، محيشا سادت روح الجهاد مجتمعا اسلاميا ما ، تمكن من حماية وجوده ، وتعزيز وحدتسه وضمسان استمرار وازدهار عقيدته وابداعسه الحضارى واتساع ميادين نشاطه في العالم ، وحيثمسا المتقسدت هذه السسروح الجهاديسة وطمسس عليهسا فسي مجتمسع آخر حيثمسا غقد مبرر وجوده ، وتمزقت وحدته ، وتباطات اندفاعاته العقائدية ، واضمحلت منجزاته الحضارية وتقلص دوره في العالم وآل اسره الى التدهسور والسقسوط ٠٠ وان تاريخنا المعاصر ليقدم لنا عشسرات الأمثلة التطبيقية على صدق هـذه المحاولة . . لقد كان أبسو بكسر ـــ مرة اخرى ـ واضح الرؤية عندما قال مخاطبا منتخبية ( انه ما تسرك قوم الجهاد قط الا عمهم الله بالبلاء)!

المواقع التي يحتلها الطفيان ، لانما تجربة اجتماعية والتجربة الاجتماعية تحيء دائما متداخلية المساحيات ، متشابكة المهارسات ، مرتبطــــة الوشائعج ، بحيث يصعب تفكيكها وتجزيؤها بأسلوب رياضي صارم .. وان مسئولية الطفيان لا تقع \_ كما يؤكد القرآن دائما \_ عليم عاتق القيادات ، وانها تتحمل القواعـــد نصيبا كيم ا منها لسكوتها واقرارها وعدم رفضها ومقاومتها وتحركها .. لهذا كله ، فإن الفتنة أو العقاب الذي سينجم عن ممارسة الطغيسان والظلم سيوف ينزل علسي رعوس الجميع مدويا ، مزلزلا ، شامسلا ، لا يعرف ( احدا ) في البنية الاجتماعية التي يمارس فيها ألانحراف ظالما كال ام مظلوماً ، ولم يكن العقاب أو تكن الفتنة في يوم من الايام قاصرة حبيسة في نطاق الطالمين وحدههم . . ان ألقرآن الكريم يحذر القواعد المؤمنه ويمنحها الوعي الكانسي كذلك: ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لمسا يحييكسم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون • واتقـوا فتنــه لا تصييان الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ) \_ ( الانفال ٢٤ ، ٢٥ ) .

راسس القرآن الكريم ، خلال هذا ويات القرآن الكريم ، خلال هذا بترى ، مانحة القواعد المؤمنة من المواقف التي تمكنهم مسن عملية المجابفة الحركية هذه ، وهم مطبئنون الى صلابة الأرضية التسييت وكون عليها . . ان القرآن يدعونا على المستوى النفسي الداخلسي على المستوى النفسي الداخلسي الخلاقية أو ( عملية ) التغيير الذاتسوال لكي تكون قادرين دائما على المجابهة لكي تكون قادرين دائما على المجابهة

مستعدين ابدا لكشف المواشسف الله لا يقد و تعريضا و أن الله لا يقيم ما يقوم حتى يغيروا ما بالفسهم و إذا أراد الله بقوم سوما فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ) ( الرعدا) ( ذلكبان اللهلم يك مغيرا نمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان اللهسميع عليم) ( الانشال ٥٠) .

كما يدعونا على المستوى الجماعي الخارجي ( الانقي ) الى أن نتمسك بالوحدة والا نمارس تفكيك وحدتنسا هــذه بالانشيقاقات والمنازعات ( واعتصموا بحبل الله حميها ولا تفرقوا وأذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا ، وكنتم عَلَىٰ شف حفرة من النار فانقذكم منهسا كذلسك يبين الله لكم آياته لملكسم تهتدون ٠ واتكىن منكسم امسسة يدعسون السي الخسسسر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئسك هم المفلحون • ولا تكونوا كالنيسن تفرقوا واختلفوا من بعد ما حساءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيهم ) (آل عمران ۱۰۳ ـــ ۱۰۵) . **(وأطبعو**أ الله ورسوله ولا تنازعسوا عنفشلوا وتذهب ريحكم واصبسروا أن الله مع الصابرين ) ( الانفال ٦ ) .

كيف تستطيع الجماعسة المؤمنسة الرئيسة التخلك والتيزق والدمار \$ ان القرآن يطرح امامنسا التزامين المساسيين \$ لا لفضان هذه ويقائها غصب \$ بل لتنميتها وتوسيعها عبقيا وعبوديا لتحويلها اللي (صيروة) دائمة نحو الاحسن والرقي في ممارساتها وفي معطياتها علي السسواء .

الالتزام الأول التزام اخلاقي ، يرمي

الى تكوين اخلاقية خاصة بالحماعة المومنة تنبثق في اعماق الفرد لكي ما تلبث أن تعطى لونها للعلاقسسات الاجتماعيسة كلها واذا كنا قبل قليل قد تكلمنا على أخلاقية التغييم الذاتي ، وهيجهد نفسي ارادي دائم لحماية قيم المجتمع المسلم وتنميته فاننا هنا نشير الى هذه ألقيم نفسها التي تمثل مراكز النقل في حضارات الامم ، وشحنات الدفع في مسيراتها وتكاد علاقتها الضرورية للنمــــو الحضارى تبدو طردية باستمسرار على مستوى الكيف والكم .. مكلما التزمت جماعة بما يزيد من القيـــــ الأخلاقية ، وكلما سعت الى صقل هذه القيم ، وتأصيلها في أعماق البنيه الاجتماعية ، كلما تمكنت من حمايـة وحدتها ومن تأخير عمرها الحضاري وابعاد شبح التدهسور والسقوط بالتالي ٠٠ وكلما بدات جماعة ما بالتخلّي عن هذه الالتزامات ، واطراحها جانبا ، وعدم السعيي لبلورتها وتعميقها في الممارسيية الجماعية ، كلما عرضت وحدتهـــا للتفتت ، وآذنت نشاطها ومعطياتها الحضارية الشاملة بمصير سيهاء قصریب ،

أننا نرى اليوم بأم اعيننا كيف أن بتايا القيم الاخلاقية التي يتميز بهسا رجل ( العالم المتحدم ) ومجتمعاتسه من صدق وامائة وتحمل للمسئوليسة وشجاعة واخلاص وصبر وتضحيسة والخبرب والجنرع والاشرة ، هي التي تلعب دورها الواضح على المستوى العماسي ( البراغهاتسي ) في تفسوق هذا الرجل وذلك المجتبع في عالم لم يعد يعترف على المستوى أن عالم المستوى الغلستون على النظرى — بالإخلاقيات — على المستوى الغلستون صبا النظرى — بالإخلاقيات — على المستوى التعالي المستوى المناسوي النظرى — بالإخلاقيات — مها يشم

المى مدى الثقل الواقعي لهذه القيسم وارتباطها العضوي بأية مسسارسه

حضار سية . ان القرآن الكريم يطرح سلما من القيم الأخلاقية ، كثير الدرجات بعيد الامتداد ، من خلل مئات الآيات المنبثة هنا وهناك ، والتي لا يسعنسا الانسارة اليها ، والتي تجيء في معظم الأحيان ملامسة لواققة تاريخية قريبة أو بعيدة ، معلقة عليها ، مستمدة منها تيما جديدة . . وذلك من احمل أن ترتبط ( القيمة ) الخلقية ارتباط ا شرطيسيا فيسمى ذهبين المسلم ونفسم وتسزداد توغمسلا في اعماقه ، وتأصلاً في علاقاتـــه مع المجتمع الذي يتحرك ميه . ولا جدال في أن القيم الأخلاقيــة المنبئقة من الرؤيا الايمانية والحس

المبنقة من الرؤيا الايمانية والحس المبنقة من الرؤيا الايمانية والحس الديني تكتسب موضوعة في ميسدان المات لاتجت عشر معشارهما في الاخلاقي المسلحي والتربير البراغياتي (المملي) . . وشعوليتها ، وتقع في اسر التحيير الجرافياتي ، متحور وتزيف حينا ، من وشموليتها ، وتقع في اسر التحيير الجل أن تلائم مصلحة ما أو منقصة ما لا منقصة بمنية وتلغي أو تستبعد ، حينا آخر لائها لا تنسجم اساسا ومتطلبات الموقف النسيسي . .

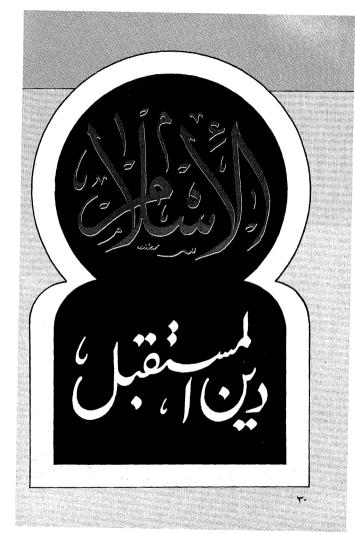

ما أكثر ما يبلغ أسهاعنا \_ يين اعتساق \_ يين اعتساق والأخرى \_ نبا عن اعتساق واحد أو أكثر ألا ين الإسلام عن أوروبا أو أمريكا أو غيرها من البلدان التي تدين بغير الاسلام ، ولا يكاد يبلغ سمعى نبا من ذلك الا واقف عنده مستانيا متاملا يكاد أن يستغير قنسي التعلل عليه ألا يكاد أن يستغير قنسي التعلل عليه التعلل ا

فينل هؤلاء الذين بعيشون وسط خضم من حضاره قد غلبت عليها للماده ، وتهاويل من أصواء تخط عن المسمر ، وتعشى الاعين ، وتذحد ويتنكرون لكل ذلك ، ويلجاون السي الاسيدم في يسلطه ، عناهم يستحقون عنا البنجيل والاحترام ، بالقدر الذي يدعونا الى التامل والتنكر .

فلم يكن اسلامهم بغية منعة ، وهم يعيشون وسط كترة كلسرة لا وهم يعيشون لله الأمر أن يكسون على النقيض من ذلك ، فقد يلقون المعند والحرب العوان التي لا هوادة فيها من دويهم وبني جلدتهم ، ولكنهم ساده الله للايهان سلامي يعينون له وزنسيا والعتارا ، ولا يقيهون له وزنسيا والعتارا ،

وظاهرة اخرى تلنت النظر في وظاهرة الخبن يسلمون ، طك هي وهي النبن يسلمون ، طك هي وليسوا من النبضة المسلمة وهم من الذين راوا الخبرة في الاسلام واستنارة ، ومقارنة متبهلة ادت كلها وحدارتسبه براحتها النسلام وحدارتسبه براحتها النسلام وحدارتها في دنياهم و أخرتها .

اسلام من يدخل دين الاسلام وهو بعيش في بلد اسلامي ، قسد ووقع بعيش في بلد استقل من شق طريقه ، ويم ندلك من اسباب جلب النفع ودغع الضر . واقول يخامرني شك ، لانني ادع اللية وصحتها لمن يعلم خالنة الاعلام وما تغفي هو الشك الهين البيس عن على صحة هو الشك الهين البيسي من عن صحة ومن غير دوار الاسلام،

وهكد كان حالى نسى اسسالم محمد اسد ؛ وعبد الكريم جرما س ، ومريم جبيلة ، وغاطبة تزنسكن ، وغيرهم معن لا الذكرهم ، أو مسن لا ينسع المنام لذكرهم .

واختار من بينهم النين ، تحدث المحتور عبد العزيز عزام عن الحدهما في كتابه . . الإسلام والفكر العالمي . وكتاب المحتور عزام مجبوعة من مصول تحدث فيها عسن خواطر السلامية ليس بينها كبير ارتباط بالمغوان الدى اختاره له ، ولكنها تعتاز بالبساطة الحببة ، وما في السلوب صاحبها من حرارة ايسان عاطفه .

اما هذا الذى اسلم فهو صاحب مصنع صغير تعرف عليه الدكتور غزام اثناء تجواله في مدينة «طوكيو» في احدى سياحاته .

وكان صاحبه هذا منكرا للبعث ، لا يسرى في انتهاء حيساه الإنسان الاولى ، الا انتهاء أبديا لها ، لا عودة فلها .

وكان الدكتور عزام يزور ساحسة القصر الامبراطوري المياباني ، وهو

يرى لناس يحجون اليه ، ويقومون بانشاه الاوعية والطقوس النسسى لا يفهم منها تسينا ، حين لفت صاحبه نظره الى غرن كانه السمير ، تحرق عيب جسب ، دوس ، ماريبي منهسا شيء الاحقلة من تراب توضع غسى اناء الذكرى .

ومن هده النقطسة كانت بدايسة الحديث وبدايه النقاش ، فيسالسه الياباني عن عقيدته مي البعث وعسن ایمانه به ، ولا یکتم عبه ما فی نفسه من أنكار لهسا ، فالأجسسام س في حسبانه - تتحول الى رماد يستخدم في سهاد الأرض فتتعذى عليسسه النباتات ، وتدخيل عناصره مي عناصرها ، ويتغسدى الحيسوان بالنباتات ، متدخل عناصرها مي عناصره، ثم يتغذى الانسان بالحيوان والنباتات فيكون منها عناصره ، وهذا التداخل في العناصير س هو في حسبان الیابانی - ما یحسول دون البعث ، ويجعل المسرة صعيب التصديق .

ويكون من حسن حظه أن يوجه حديثه هذا الى رجل متخصص فــى الكهياء فيستطيع أن يثقه منه موقف الند الند ، ويقابل حديثه مقابلـــــة الحجة بالحجة والدليل بالدليل .

ويتول الذكتور عسزام لصاحب المرابع الأمر الماد سن الكر سال ما أنكرت مسن أمر البعث قد الكره قبلك ، وتبسل منات السنين صن نزل عليهم القرآن الكريم أول مرة ، فقالوا عن محمد عليه الصلام والسلام :

( أيعدكم انكم اذا منم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون • هيهات هيهات لما توعدون • ان هي الاحياتنا الدنيا نمسوت ونحيا وما نصن ببجونسين ) •

( من ٣٥ ــ ٣٧ المؤمنون ) ثم يعود لمناتشــة ما أتى مــن موضوع فيقول :

« اننا معشم الكيماويين لا نهتسر بمظاهر المادة اهتمامنا بحقيقسة تركيبها ، فلا بد أن نعرف العناصير المؤلفة للمادة وعسدد الذرات مسن هذه العناصر ، وطريقة اتصال هذه الذرات بعضها بيعض ، غلا يكفينسا مثلاً أن نعرف أن الماء هو سائل لا لون له ولا طعم ويغلى في درجة مائسة ، بل لا بد أن نعرف أن الماء مكون مسن عنصرين أحدهما ( الأكسجيين ) والآخر ( الأيدروجين ) ، وأن عسدد ذرات الأول واحد ، وعدد ذرات الثاني اثنان ، ثم ان ذرة الأكسجين متصلة بذرتى الايدروجين ، مان أكثر ما يهم الكيماوي هو هذا ( التصميم الذرى ) ، على غرار التصميم الهندسي ، وهو الذي يبين عدد الذرات التي تتركب منها المادة ، وكيفية اتصال هذه الذرات بعضها ىبعض ،

اباً عن العناصر نفسها فهي منتشرة في كل حكان ، وهي التي تتحلل الى ذرات نفسها فلا النزات نفسها فلا تتغير ولا تتبدل ، وهي مصنوعـــة الا وتستير كذلك » .

وضرب له مثلا طفلا يبنى بيتا من مكعبات خشبية ذات رسوم مختلفة يكون منها الشكل الذى يريده ، فالذرات تشبه قطع الخشب الثابتة ، والمتغير هو الرسم ، وانهدام البيت لا يعنى فناء القطع الخشبية ، كها لا يعنى فناء القطع الخشبية ، كها المكونة له ، فهذه بهتية لا تتلاشى ولا تضيع ولا تفنى .

أو كما يتول الدكتور عزام بلغسة الكيماويين:

« أما الذرات التي منها يتكدون الجسم غيذه موجودة بكثرة هاللة في الطبيعة وفي كل مكان ، وهي واحدة المثلثة مصادرها المثلثة منا المثلثة مصادرها المجارة هو الكربون الذي مصدره الماس ، أو الكربون الدي مصدره النبات أو الانسان ، والذرات لا تنجير بالتحلل ، والذي يهم الصانع هو المصميم الدري غقط ، وهذا ما هو المصميم الدري غقط ، وهذا ما ولد

ثم اخذ ببين له من أمر نظلسام هذا العالم الدقيق ما لا يمكن معسه الا لا أن يكون له خالق عظيم مدبسر الا أن يكون له خالق عظيم مدبسره ، وحسب مشيئته ، غهذه دفور النباتات توضيع في تربة واحده ، وتسقى بهاء واحد، غيكرن منها نبات مختلسف ، غيذرة للعدس لا تنبت غولا ، وبذرة المعدس لا تنتج شعيرا ، ولا الشعير ينتج قحصا ، ولا الشعير ينتج قحصا ،

( الم نر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها) ( فاطر الآية ٢٧)

( هو الذي الزل من السماء مساء لكم منه شراب ومنه شحر فيه التماميون و النخيل والأعناب ومن كل الشهرات ان في ذلك لآية القسوم المنحرون) ( النحل لآية المالية القسوم ومنات من أعناساب وزرع وتخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء على بعض في الأكل ان غي ذلك لآيات القسوم المكانية القسوم المكانية القسوم المكانية القسوم المكانية القسوم المكانية القسوم المكانية ا

هفلون ) ( الرعد الايه . ٤ ) . فاذا كانت البذرة التي توضع فسي

التربة تقوم بكل هذه العبليات ؛ الملا يدفعنا بلك الى تدبر ما في أمرها ؛ والا يكون ما فيها من قدره عظييسة على المنتقل مع السوال الكثيرين مسن على العبليسات المتكررة على العبل معمدة المخالق الذى أودعها تدرته ؛ فلا تخطىء بذرة واحدة مسع تدرته ؛ فلا تخطىء بذرة واحدة مسع التبح عنبا ؛ أو تسميرا أو تبعا أو المسائل الم المقا أوا.

- ( أن في فلك لايه لقسوم بنفكرون ) النحل الآية قسوم

واتنتع صاحبه الذي كان يظنن الحسن الحرق تتلاشي الحراق الجسم المحترق تتلاشي عودة ، ولا يكون له من الموت بعث عقيدة البعث هو التصي ما يطمع فيه الدكتور عزام ، ولكن الله هينا على يديه خيرا حين طرق صاحبه بابسه على على عرصة بالبقول له :

ــ لقد اسلمت •

ويردد الدكتور عزام قول الله عز وجل:

( غين يرد الله أن يهديه يشسرح صدره . الاسلام ) الانعام آية ١٢٥٠ . وادع اليابانى المسلم لاتحدث عن نانى الانتيان وهي الانسة ( مونيكسا ترفسكن ) ، والله الاسلام ( فاطمة ترفسكن ) ، وهي شرخ الشباب الإسلام ( فاطمة ترفسكن ) ، وهي وغضاضة الاهاب .

وقدد أجسرت احدى الجسلات الاسلامية مع الآنسة عاطمة مقابلة صحفيه لخصت في اجاباتها على السئلة المجلسة طريقسة معرفتهما بالاسلام ،

ونى اجاباتها على هذه الاسئلة نعرف أنها قد توصلت الى معرفة ا الاسلام عن طريق الدراسة المقارنة

للفلسفات والديانات المختلفة ، ثم كان لاتصالها بالطلبة المسلمين الذين للدين وأوروبا تأثير ما لمي تهيئة السبيل المامها ، وأن لم يكن هو كل الدافع اليما أمي ذلك ، وهي تذكر «لم تكن انطباعاتي البدئية ممتازة الى المعرفة كثيرا لان المسلمين الدين محال من الاحوال ، وتعمل طريقي عربتم كانوا أما ينتمون الى الاتجاه القديم الذين يأبون ممه أي جديد ، والما ممن كانوا لا يعمرفون الاسسلم على حقيقته ، وبالرغم من ذلك فقد على حقيقته ، وبالرغم من ذلك فقد على حقيقة ، وبالرغم من ذلك فقد عصفة عامة » .

ثم هي تتحدث عما جذبها السي الاسلام متقول « ان تعاليمه كانست تخاطب عقلها وفطرتها ، وأن نظامه الاجتماعي السليم قد أثار انتباهها بما فيه مسن مساواة كاملة بسسين الأجناس ، ومن تلك الحرية التسى يتيحها الاسلام لأهله ، والاعتراف بالحياة الدنيوية التي لم يحرم ميها الاسلام على معتنقيه ما احل لهم من طيباتها ، والاجتهاد من طلب العلم الذى جعله الاسلام فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وانه دعا الــــ، طلبه والسمى نيه وثكَّبد المشاق مي تحصيل ، ثم المكانة الرفيعة للمرأة المسلمة التي حرص الاسلام على أن يكون سها دورها الفعال مي الحيساة العامة ، تسهم فيه بقدر طاقتها واستسادها مما يدنع عجلة الحياة الى الإسلم » .

وبانشاغة الى ما تحدثت بسبه الانسلة غاطمه عن الملاجها ، تناولت أيضا بالمحديث حسال المسلمسين ، فكسان على نشر الاسلام ، فكسان ما قائله غي ذلك :

« ان أيسط وسيلة يستطيع أن يستخديها المعامل أو الطالب المسلم هي أن يعطى مثالا طبيا ، وبالظهر المنساج ولموانية على تاديه الفرائض الثيبية يستطيع أن ينقل الى ينتل الى غير المسلمين بسبه صوره حسنة عسسنام » . «سالم » .

واود هنا أن أقول تعقيبا على كلامها أن المسلم في ديار المرب هو المسرأة التى يرى غيها الغربيسون الاسلام ، فان حرص على صقسل نفسه رأى غيه الناس ما يجون ، والا راى غيه الناس صورة لا ترضيه ولا ترضى ربه .

أما عن المكانية انتشار الاسلام في الفرب فتقول الانسنة المسلمة: « أل للسمالم الآن فرصة عظيف في العالم لأنه يتضمن جميع الصفات التي يطلبها دين عالمي ، ويستطيع أن يرضى المطالب الروحية والمادية لانسان هذا العصر » .

وهو قول يتفق مسع قول برنارد شو: أن الاسلام هو دين المستقبل ، تجسردوا مسن نزعات الاهسواء والاغراض .

هـو ديسن المستقبل باعتراف الغربين مهن هم على غير ديسسن العربين مهن هم على غير ديساد الاسلام ، فضللا عن المسلمين وراء المنفوعين بالعاطفة ، المساتين وراء حبهم لدينهم واعزازهم له .

وهو دين المستقبل لأنه دين الفطرة الذى جاء لخسير البشرية جمعساء لا غرق بين اسودها والبضها .

وهــو دین الستقبل لیساطنــه ووضوحه وتمالیمه التی لا یستغلق غهمها علی ای انسان می ای زمــان ومکان .

يقول آلان مورهيسد ني معرض

حديثه عن الاسلام في أفريقيا أواهر القرن التاسع عشر :

«كان الأسلام قد تغلغل غى المريقيا الوسطى اذ ذاك ، واجتذب أبنساء القبال البدائية ، فقد كان بوسسع المعتولة ، ولم تكن تعاليمه عسيرة ، بسمولة ، ولم تكن تعاليمه عسيرة ، ولا طقوسه متسمة بالتكلفوالمظاهر، بل أنها لم تكن تتطلب قساوسسة وكنائس ، وأنها كان بوسع الفرد ان يبتعد أينها شساء ، في كوخ أو في العسراء ، وحيددا أو مع بقيسسة التعراء ، وحيددا أو مع بقيسسة التعراء ، والتعراء ، والمعراء ، و

وما اكثر ما هاول الاستميسار وهاولت الارساليات التشيرية نشر وهولت الارساليات التشيرية نشر في ذلك جهادت على المنتبيت ، وبذلست النفس والنفيس ، وانفقت الطائل من المبين ، والفشل الذي ينضح بالمرارة في مثل تول تألهم عن جهد اهدى في الارساليات في المريقيسا ، وكانت النبجة اننا لم نفلح في تنصيم غرد الدي واحد » .

خليتون بأن يكون لهم اثر ملحوظ في المستور بأن الاسلام في المال الاسلام و المال المال

« انني احب المسلم ، نهو يخجل من ربه ، وحياته نقية طاهرة السي حد كبير » .

وما قال جوردون ما قال الا بمسد ملاحظة ودراسة لسلوك السلوسين الذين عاشرهم وعرفهم عسن كنسب معرفة وثيقة ، فكانت منه تلسيك الشهادة .

وهى شهادة تعدل المات سن شهادات غيره ، لانه لم يكن مسن المنطبين غي دينه ، ولا المبريسن عسن تعاليسه ، وانسا كان مسن المعدويين غي عداد المتصبيبين لمقيدتهم ، المتفانسين غي الاخلاس للمبحا ، حتى لقد قتيسل غيسه أن الخلوة مع التوراة كانت هي هوايته الملحة طيلة حياته . .

بعد ذلك على هذا النحو ، فهست السهادة الجدير والاعتبار . السهادة الجدير والاعتبار . ويعد : فالاسلام دين المستقبل ، والمستقبل لهذا الدين ، وما أشبسه ذلك من العبارات والاقوال ، هسي كلمات وعبارات قبلت بالامس وتقال اليوم ، ويأتى وجه كل فهار بالدليل على صدقها وصوابها ، ويطلان كل راى يناهضها أو يحاول الانتقاص منها .



## عَلَيْهِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِينَةِ مَا مِنْ اللهِ مَا اللهِ وَالْمُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمُ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ الم

أجراه الاستاذ بدر سليمان القصار

#### هذا هو شهر رمضان المبارك

شهر (( الوجود الحقيقي )) للمسلمين حيث نزل فيه القرآن الحيسسد ٠٠ مصدر حياة المسلمين ونبع سعادتهم وهدى سعيهم ٠٠ وطهارة نيتهم ٠٠ وقبلتهم الثابئة في العقيدة والعبادة والتشريع والسلوك ،

وآذ نرسل تهانينًا للأخرة السلمين في كل مكان بهذا الشهر الكريم • • نقدم لهم — عبر لقاء طبيب مع السيد وزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية هذا الحديث الذي احريناه مع السيدا لوزيروتناول جملة من القضـــــايا والموضوعات التي تعالى اوضاع المسلمين وشؤونهم المختلفة • •

السيد الوزير

يسر مجلة ( الوغي الاسلامي )ان تجري معكم هذا الحوار علسى صفحاتها حول عدد من القضايــــاالاسلامية ــ على المستوى المحلي ، وعلى المستوى العالمي •

ولَّثُنَّ صَيْفَتَ هَذَهُ ٱلْقَصَايَا فِي شَكَلُ اسْئَلَةً ، فَلَكِي تَكُونَ مِفَاتِيحٍ ومداخَــل الله الموضوعات التي يتطلع قـــراء( الوعي ) التي معرفة وجهة نظــركم فنهــا .

مامتنا وهي تحاول أن تبنى نفسهاوتنهض نهضة صحيحة أنما تبتغي من يرسم لها خريطة السير من أهـل أن تكون المسيرة سليمة الخطى وأضحة المسددة •



النسيد وزير العــدل والاوقـاف والشؤون الاسلامية في مكتبه بالوزارة .

 اغتيط المسلمون حين عليوا أن مشروع موسوعة الفقه الاسلامي التابع للاوقــــاف والشؤون الاسلامية بوزارة المدل والاوقــاف والشؤون الاسلامية ، قد السنؤنف العمل فيه بتوجيهاتكم ... فهل تسيمون بإطلاع القــراء على ما يزيدهم فبطة من أنباه هذا المشــروع المحيــوي المهــم .؟

♦ لا شك ان استئناف العبــل بمشروع الموسوعة الفقهية من اعز الإمال لدى المسلمين . . ونحن نؤمن بأن الشريعة الاسلمية فيها الفناء عما عداها من النظــم والقوانــين والتشريعات . . بل فيها إيضا اغناء

لكائة النظم والقوانين ، ولكن هسذا لا يتحقق الا بتضائر الجهود وحشد الطاقات العلمية وقد بدأنا بحهد لله بالتشاور مع أخواننا في مختلف أنحاء العالم الاسلامي الذين يهمهم هسذا الإمر واخذت الردود تصل اليناعا ، وفيها من الابجابية والتشجيع نباعا ، وفيها من الابجابية والتشجيع ما يدعونا الى التفاؤل ،

ولقد شرعنا غملا في دراسة مسا وصل الينا ، وفي انتظار ما لم يصل حتى نخرج المخطط المتكامل للمشروع من حيث منهجه وعناصر العمل نيه وذلك من خلال تصور وجهد اسلامي مشترك لمثل هذا العمل الطيل الذي



يعتبر ابرازه واجبا اسلاميا سنبذل جهدنا في سبيل تحقيقه واخراجه بعون الله .

التراث الاسلامي قد أقتصته - عبــر

التراث الاسلامي قد أقتصته - عبــر

كالاهـــاليث المؤضوعــة في السنــة 
وكالاسرائيليات ، وكالبدح والخرافات فـــي

المبادة والاعتقاد والذكر والسلوك .

فيل ترون تنفية هذا التراث وتقديه مـــن

دند في مدر الكتاب الكتاب السنة . وكفف

مهل مرون سميه هدا اسرات ونطيهه محسس چديد في ضوء معايي الكتاب والسنة .. وكيف يمكسن أن يتم ذلك .؟

ا ـــ مشروع موسوعة الفقــــه
 الاسلامي .

۲ ــ طبع كتب التراث الاسلامى
 وتوزيعها على نطاق واسع .

 سراء وتوزيع كثير من الكتب الإسلامية التى الفها علماء معاصرون خالية من كل دخيل مدسوس ومهتهة بالقضايا الإسلامية الحاضرة

كل مجلسة الوعى الاسلامى نفسها : وهى رسالة حية للتعاليسم الإسلامية الصحيحة تستهدف مناقشة كل ما ليس منالاسلام وابراز محاسن مناسب ، والرد علسى الاسئلسة والفتاوى التي تعالج مشاكل الناس ، ما التوعية الدينية التي يقسوم الما الله المناسلة التي يقسوم المناسلة المناس

٥ ــ التوعية الدينية التى يتسوم بها علماء من الائمة والوعاظ الذيسن يلتون الدروس اليوميسة الى جانب خطب الجمعة التى تعالج مشاكسل الجتمع وتلتى الضوء على التضايسا المحاصرة ٤ الى جانب المحاضرات

في المناسبات المختلفة وكذلك اهتمام الوزارة بالاحتفال بالمناسبات الذينية واستخلاص العبر منها ، ومحاربة المفاهيم الخاطئة التي ورثها كتسير من الناس عن الإجيال السابقة .

وفي هذا العصر هل تستطيع الوزارة ان تواصل جهاد المسلمين في خدمة كتاب الله جل شاته ، غياثلا : انشاء كلية خاصة علسي مستوى جامعي تتخصص في القرآن وتعنسيي بعظسه ودراسة علومه في التفسير والتجويد والبسيان ، الخر .

فالامم الاخرى تعطي كتابها الاول بالنسبة لها أمدية تتناسب مع قيمته ، فهناك منسلا كليات لعلم التوراة حد وكليات انجيلية وكليات للنظريات المرابعة وكليات

غهل يمكن انشاء ( كلية القرآن الكريم ) ؟. ان ما لدينا في الوقت الحاضــر من دراسات خاصة بالقرآن ومنها ما يعنى بتحفيظ وفهم معانيه الأولية ( كدار القرآن الكريم ) التي تتبـــع الوزارة ويقوم بالتدريس فيها علمآء متخصصيون ٠٠ وكذاسك بعض الدراسات الخاصة بالقرآن الكريسم في بعض كليات جامعة الكويت مضلا عما سبق أن تخرج من الأئمة الذين تلقوا دراسات طيبة عن القرآن وعلومه في معهد الأمامة والخطابة . . كل تلك لا أظنها تغنى عن انشاء كلية خاصة ، ولكنها تعتبر جهودا متواضعة ونواة لانشاء كلية على مستوى جامعي للدراسات القرآنية مع ايماننا أيضاً بأن إفراد كلية خاصة للدراسات القرآنية لا تعنى تفريسغ بقية الكليات الأخرى من الدراسات الاسلامية وانما لا بد ان ينشما أجيالنا في مختلف الدراسات في ظل المباديء



● السيد الوزير أثناء حديثه مع السيد بدر القصار رئيس التحرير .

المستمدة من تربيتهم وتثقيفهم بثقافة اسلامية سليمة .

 لقد يسر الله لكم أن تجمعوا بين أمر وزارة المسدل وبسين وزارة الاوقساف والشؤون الإسلاميسة حقسى تقسساح الفرصسسسة لتفطية نقص القوائين بتشريع اسلامي .

والآن تكاد الآراء نجمع على ان (ضعف القوانين ) في البلاد هو أحد أكبر اسبـــاب انتشار الجريمة وتفاقمها .

فهل ترون أن الالتزام في المحاكم بتشريسع

اسلامي رادع يؤدي الى الحد من الجريمة .. كما وكيفسا . ؟

ودولة الكويت دولة اسسلامية
 وهى ملتزية باحثام الدين الإسلامى
 غى عقيدتها وسلوكها ، والتشسريع
 الإسلامى مصدر اساسي تأخذ منسه
 أحكامها وفقا لدستورها .

ولقد أنهى مجلس ألامة السكويتي هذا العام دورته بتوصية مؤكسدة. للحكومة بضرورة الاخذ بأحكام الاسلام



● لجنة مشكلة من علماء الوزارة لامتصان الأئمة والخطباء لعرفة مستواهم الثقافي والعلمي

فى كافة التشريعات ، وهــــذا بلا شك تأكيد لمدى تبسك امتنا بدينها وايمانه المقتدية ، ولن ندخر وسما فى ووليانها بعتيدتها ، ولن ندخر وسما للنوضية موضع هذه التوصية موضع علما بأننا على يقين تام بأن الالترام سأحكام الدين وآدابه يحد من انتشار الدين وآدابه يحد من انتشار الدينة المشكالم النينا المتلفة با الدينة المشكالما المتلفة با الدينة المساحكام الدين وآدابه بعد من انتشار الدينة الشكالما المتلفة با الدينة المساحكام المتلفة با المتلفة با المتلفة المساحكام المتلفة با المتلفة بالمتلفة با المتلفة بالمتلفة با

عليه بابدا على يعين عام بان الالترام سأحكام الدين و آدابه يحد من انتشال الجرية بل انسه يضعى كثيرا من الفضائل على الامة التي وصدات ، (كنتم خير امة الخرجت بتوله سبحان ، (كنتم خير امة الخرجت للناس تامرون بالمعودف وتنهون عن المتكروتومنون بالله ) .

- كيف تغمى اموال الاوقاف وتستنسر في مجالات أكثر نفعا للاسلام والمسلمين . ? • أموال الاوقاف بنوعيها الأهلى والخيرى مرصودة للخير دائما وهـــى

عنوان من عناوين البر والاحسسان والتعاون في تاريخ الامة الاسلامية ، وحدن نراعى في تنعينها سسسبل الاستثمار الشرعي ، وفي انفاتها أوجه الصرف الشرعية بشتى ابوابها الرحية كبناء المساجد مثلا ومعساهد وتوزيع الكتب الاسلامية وانشاء بنك المسلامي للقروض الحسنة ومعسونة المحاتين من المسلمين ، ومعسونة المحاتين من المسلمين ، ومعسونة الجاليات الاسلامية في البسسلاد الإحلية .

المراع القائم بين الاسلام وغيه من الشداهب والاديان يلاحسط أن وحسائل حديث والاديان الاخرى مسؤودون بوسائل حديث لل يتلكها دعاة الاسلام مما يجعل المراع غسيه متكافي في مجال الوسائل غيل في النينة اعداد



أحد الأئمة أمام لجنة الامتحان .

دعاة اسلامين مزودين بكل أنواع المسارات والوسائل العديثة في الدعوة كاللغات ، وتقديم الخدمسات الاجتماعيسة ، والصحيسة ، والاقتصاديسة ?

و لا شك أن وسائل الدعوة بوجه عام تطورت بتطور الملوم والتقدم الحضارى، والدعساة الى الاديان الأخرى استفادوا من هذه الوسائل الى حد كبر لاعتبارات مختلفة من بينها أن دولهم هى التى كانت تزودهم بكل الامكانيات كمللائع للاسستعمار وتثبت نفوذهم فى هذه البلاد .

والدعوة الأسلامية لم تكن لغرض من هذه الأغراض المذكورة ، غهى دعوة خالصسسة لله من اجل نشر العقيدة والآداب الدينية ، وكان يتوم بها الأغراد والجاعات بداغع دينسي

محض ، ولذلك لم يكن لديهـا من الايكانيات المادية والوسـائل والاساليب الحديثـة ما تلاحق او التسابق به الدعوات الاخرى .

ونحن نؤمن بأن الدعوة الاسلامية ينفى ان يوجه اليها اهتصام السئولين في كل بلاد العالم|لاسلامي للوقيف ابام المد الالحصاحة والاستعبارى وان تسمحتعمل كل الحسائل الحديثة لتنشيط هذه الدموة اتذام كثيرا من المناوئين لها وحيرهم تتلامم مبع المعلمة الاسانية بشكل أن المناوئين لها وحيرهم في اسباب ذلك مع كل ما يعانيه في السباب ذلك مع كل ما يعانيه والامكانيات ، ولذا مان توفر المناخ العالمي لنجاح هذا الدين بدعاة الزيد

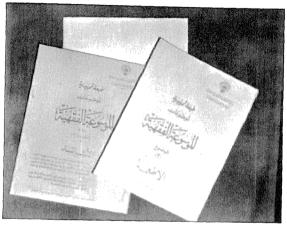

بعض منشورات (( الموسوعة الفقهية )) ف الأطعمة والاشربة .

من الجهد المنظم المشترك ، ولعل على طاهرة المؤتمرات الاسلامية التسي بدات منذ غترة وجيزة ما يمنحنا من الالم بأن تتهى على برنامج اعمالها ومشارعها الى تحقيق مثل هسسنة الفائة .

سـ ظاهرة الدخول في الاسلام تتوسع بشكل ملموظ ، في الليابان واوربا وامريكا واغريشا ، وشمّ مثلان الاول : أن مثلت الليابانين مخلوا الإسلام بالمجملة ، والثاني : أنه باسلام رئيس جمهورية المفاون السيد عمر بانجو اسلم معه الوف من المفاونين .

ودخول هذه الجموع في الاسلام ينشسسي، أوضاعا جديدة في حياتهم .. أوضاعا طبلسة بالاسئلة والمواقف التي تصناج الى هدى ديني. الا تعتقدون أن ذلك يقتضي ابتعاث دعساء معتازين لتثبيت المسلمين الجدد على اسلامهم

ولحل مشكلاتهم الجديدة الناجمة عن مرحلة التصول والانتقال .?

و السلمون الجدد غي مثل اليابان وجابون وغيرهما تجب رعايتهم ودوام الاتصال بهم لتثبيت تلويهم عاسم الايمان وتفهيمهم احكام الدين وذلك المحتارين ان المحتارين ان المحتال وعلى الاقل ارسال الحكتب الدينية المؤلفسية باللفسات التي يستطيعون القراءة بها أو دعوتهم ببلادنا .

وتعريفهم ببلادنا . وأرى أن هذ هالمهمة مهمة الدول

الاسلامية كلها ، وان من الخسير ان تسهم كل دولة بما لديهسا من امكانية في تعسسزيز مكانة هؤلاء وعونهم وجمع شملهم وتنظيمهم .

عويهم وجمع سملهم وسطيمهم . كما أنه لا بد أيضا من تخصيص

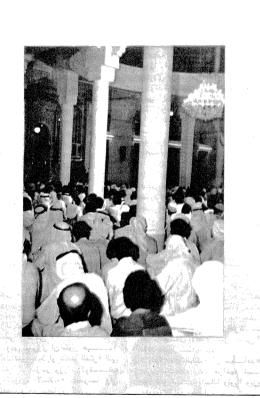

 ๑ مسجد السوق الكبي يغص بالسلمسين الذين يتواندون لسماع المواعظ الدينية مسـن علياء الوزارة في الماسبات الاسلامية .

منح دراسية من الماهد والجامعات الاسلامية لبعض الطلاب الداخلين في الاسلام حديثا ليعودوا بعد تعليمهم دعاة ومرشدين لاخوانهم في بلادهم، واعتقد ان تأثيرهم سيكون اكبر لانهم ادرى بتومهم وطرق علاج مشاكلهم.

السابل قرار اتخذه مؤتمر وزراء الاوضاف والشؤون الاسلامية الذي انعقد عام ١٩٧٣ م نمى على انشاء صندوق للدعوة الاسلامية . نهل تكون هذا الصندوق وبا هو هجـــم المواله . واوجه تصريفها ؟

و اتخذ مؤتبر وزراء الاوتساف والشؤون الاسسلامية ۱۹۹۳ هـ ۱۹۷۳ م قرارًا بانشاء هذا الصندوق، واثر انفضاض المؤتبر بسنة تقريبا ، التمقد مؤتبر القبة الاسلامي بالهور الذى انتهى بالموافقة على انشساء صندوق التضامن الإسلامي السذى أصبح الآن بغضل الله حتيقة واقعة شاركت الكويت غيه بتبرع مقداره مليون ونصسسف دولار في بداية ,

كما تبرعت الحكومة الكويتية ولأر موفرا بعبلغ تدره مليصونا دولار وذلك اثر انتهاء مؤتسر وزراء الخارجية الاسلامي السادس الذي عقد بجدة والذي تطرق السي موضوع صندوق التضامن الاسلامي وبناشدة الدول الاسلامية السسي الاسهام فيه بها له من خير ونفسع للعلم الاسلامية،

ومن ثم رؤى أن يكون هـــــذا الصندوق بديلا أو تأكيدا الفكرة التي انتهى لها مؤتبر وزراء الاؤتـــاف والشؤون الاسلامة خصوسا وان الهدف واحد تباها .

- الأقليات المسلمة أو الأكثريات المسلمة المضطهدة في كشيرمن البلدان . هلهناك جهاز ثابت للتعرف على أحوالها وزيارتها على

الطبيعة وتقديم العون لها في ضوء دراسسات ميدانية لشكلاتها وأحوالها .؟

و لا شك اننا نتابع أخبيار المسلمين في العساسالم ، بالطرق المختلفة ، ولسنا بعيدين عنهم ، وهذا واجب كل مسلم على المستوى وقد ارسلت بعض الدول الاسلامية الماري التبيارية المنارية المنارية

وط راتمينا بعض الدول المسروعة وغود التتميز أخبار هؤلاء ، وقدمت الحلول المساكلهم ، ولا مثل أن الأمانة العسامة للمؤتمر الاسلامي بمختلف اجهزتها مستساهم بمثل هذه الأمور التسيير الواجب لتلاغي مثل هسدا الواجب لتلاغي مثل هسدا الواجب للاغي مثل هسدا الواجب اللاغي مثل هسدا

وهل يمكن التنسيق مع الجهات التي تقوم بنفسس المهمة ؟

♦ لا شك أن تجربة تحفيظ القرآن للرأغين فيه غي غترة الصيف هسي خطوة من الخطوات التي تقدى الي ربط المسلمين بالقرآن على مدى العام كله ، ونحن نعلم أن التلاميذ والطلاب عن الغرازة الصيفية الطويلة يعانون من الغراغ القاتل أو من الترفيسة بالوسسائل الأخرى التي يخشى أن تؤثر تأثيرا سيئا عليهم .

فكان من الحكمة أن نسساعدهم على استفلال وقت فراغهم فيمسا يملأ نفوسسسهم ايمانا ونورا ويزيد عقولهم ثقافة وعلما .

ونظرا الى أنهم فى اثناء الدراسة مشعولون بعلومهم ولا يجدون الوقت الكافى لحفظ القرآن فاننا جعلنا هذه

الدراسة صيفية فقط ، مع العلم بأننا نتبل في « دار القرآن الكريم » من بريد من الطلاب أن يحفظ القرآن في غير فترة الدراسة في المدرسة في المتوح لكل في القسم المساني المتوح لكل الراغبين في حفظ القرآن من الطلاب والموظف سين وغيرهم مع اعطائهم مكافات تشمسجهم على مداوية الدراسة .

ونرجو أن نوفق للتنسيق بين عمل الوزارة والهيئات الأخرى في تنظيم هذه الدراسات.

ل ند اغاء الله على الكدويت بالمال ـ ولله الحجد ـ وهذه اللعبة اقتضت الشكــر المتبل في تقديم مساعدات للعالم الاسلامي ، مسواء المساعدات المالية أو اللقافية . فهل هناك سياسة لتعزيز هذه المونــات فهل هناك سياسة لتعزيز هذه المونــات

فهل هناك سياسة لتعزيز هذه المونسات وزيادة حجمها بحسا يتناسب حسم امكانيسات الكبابت ؟

 تنطلق الكويت غى تقديم عونها
 الى اخوانها المسلمين من ايماتها
 بواجبها غى معونة البلاد الإسلامية
 وللمعونة سبل شتى منها ما يتم عن طريق بعض المؤسسات الكويتية

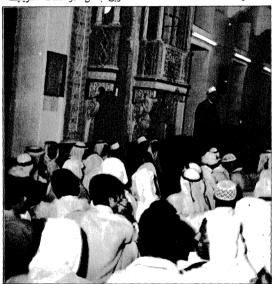

● احد علماء الوزارة بلقى كلمته في وفسود المسلمين اثناء الاحتفال بذكرى الاسراء والمعراج

كصندوق التنبية والهيئة العسامة لمساعدات الخليج والجنوب العربي ولجنة المعونات الاسسالمية بوزارة العدل . الخ و ومنها ما يتم مباشرة وهي تقدم دائما من خلال هسذا الاطار كيا أنها تتطور بشسكل وانواعها ووسائلها بعا يتمقق من وانواعها ووسائلها بعا يتمقق من ورانها ما ننشده من توثيق للتعاون ورانها ما ننشده من توثيق للتعاون ورانها ما ننشده من توثيق للتعاون الاحساس والمشاعر وترجمة للمنهج الاحساس والمشاعر وترجمة للمنهج ( وتعداونوا على البر والتقدون) .

ــ تركز جزء كبير من الصراع في المالم ــ في أجهزة الاعلام كوسائل للتأثير وترويج الأفكار ، فها هو دور الاعلام الاسلامي في هذا المجال ــ



● ﴿ دار القرآن الكريم ›› من منجزات الوزارة

وكيف يمكن للتلفزيون والاذاعة والصحائسة والمسرح أن تقدم قيم الاسلام في هذا المصر ؟ هـ لا ينكر أحد الدور الكبسسير

غنى مجال الصحافة لا بد من ترويج الصحف اليومية والاسسبوعية والشهرية ذات الاتجاه الاسسلامي وكذك تهدين الدعاة ودعهم السيلم بواجبهم في التوعية الصحيحة وذلك بأن تخصص على الاتاعية المسوعة للرامج المسموعة والمرئيسة ، بل يجب أن السموعة والمرئيسة ، بل يجب أن التواعين والمراجع وتزود بالموضوعات التيبة والمتحدين الواعين .

ولا يكنى هذا ، بل يجب الا تكون هناك برامج مضادة تسير في واد آننا آنذ أننا بغير ذلك سوف نعيش في تناقضات من خلال عمليات الهسرم والناء المتسلسل ومن ثم سنظل في مكسان لن نبرحه على احسسن المورض .

- المفترض أن تتكامل أجهزة التربيسة والتوجيه في مجتمع وأحد ويتم التنسيق فيها بينها لكي ينشيء التوجيه الموحسد مواطنا متصد الفكر والسلوك .

فها هو تصوركم لصيفة التنسيق بين دور وزارة العدل والاوقاف والشؤون الاسلاميــة وادوار وزارة التربية ووزارة الاعلام ؟.

♦ اذكر ان وزارة التربية اتامت منذ اكثر من سنتين مؤتمرا التعاون بين البيت والمدرسة ؛ وهذا المؤتمر صورة لا ينبغى ان تنتهجه اجهزة التوجيه وكل المؤثرات على مسلوك الناس .



انشــــاًت الوزارة مدارس ( مراكز ) لتعفيظ القرآن الكريم خلال متسرة الصيف .

الاسلامية حريصة على التماون مع وزارة الاعسلام وزارة الاعسلام ولارة الاعسلام ولقد بدأنا فعلا بتشكيل بعض لجان النسيق المشتركة لتحقيق هسذا الغرض مع الوزارات المعنية وسوف تتنهى هذه اللجان من تقديم تقاريرها

التى على ضوئها سنوف تنطلق ببعض الخطــوات التنفيذية الشتركة في هذا المجال من خلال دراسة واقعية موضوعية في اطار القيمالإسلامية .

ووزارة المعدل والأوقاف والشبئون

المسجد في المجتمع الاسلامي ادى دوره
 عندما توفرت له هذه الشروط ــ هرية الداعية
 والامام حتى يتمكن من اداء رسالته على اكمل
 وجه وأن يصدع بالحق في عزة وقوة ( غاصدع
 بما تؤمر وأعرض عن المشركان) .

ـ عبق ثقافة داعية المسجــد

ــ تقواه لله واستقامته .

فهل توفرت هذه الشروط حتى يؤدي المسجد دوره في المجتمع الراهن . . وذلك مع حسبان شرط جديد هو : بجسين مستوى الألم— . والوعاظ ماديا : في الدخصل ، السكـــن ، والرعاية الصحية ، توفي التعليم لأولادهم . استو يكثي من موظفي الدولة في اكثر من جهاز ومرضى ؟

الثتانة الصحيحة ، مع التسوى والاستقامة ، ونتابع شاطهم دائها بما يؤكد اننا ساهرون على مصلحة الدعوة ، بل ونعد لهم دورة ثقافية تشيطية تعينهم على اداء واجبهم ، يرغع مستواهم المادى ، فقد اعددنا لهم مساكن مناسبة باجور زهيدة ، ويسرنا لهم تعليم اولادهم ، وهممتمون بالرعاية الصحية وكسل ما يساعدهم على الاستقرار والاستمرار والاستمرار والاستمراد واجبهم على اتم الوجوه ،

وحدة المسلمين هي الحسل الجسسفري
 للمشكلات التي تواجه العالم الاسلامي وثبة
 مسبغ مطروحة لقيام وحدات او اتحادات من
 نسوع آخسر:

أ - الصيفة الاقتصادية .

ب ـ الصيغة القارية ـ كل اهل قــارة يتجمعون في منظمة خاصة بهم .

ج - الصيغة القومية أو التجمع على الساس قومي .

د سالسيفة الاسلامية المقائدية التي تجمع بين المسلم النيجري والمسلم الكيني والمسلم الجزائري والمسلم المري والمسلم المليزي . فما هي أغضل الصيغ وانسبها في تقديركوا

اعتقد أن الوحدة غي العقيدة التي تجمع بين المسلمين غي سسائر ارجاء العالم هي خير وسيلة لقيسام الوحدات الأخرى . ذلك أن الاسلام دين متكامل ونظام شامل ، غاذا توحدت العقيدة توحد شامل ، غاذا توحدت العقيدة توحد

السلوك وتوحد النظام الاتتمادي الاسلامي ، الذي يأخذ مسسورا الاسلامي مع البيئات والظروف مسع المعافلة على الاخاء الاسسسلامي العام .

وألامة الاسلامية ليس لها حدود تفصلها عن بعضها ، والقارات كلها

على اتساعها اذا ربطت بين المسلمين فيها وحدة المقيدة كانت كما يقسول الحديث الشريف: « كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى لــــه سائر الأعضاء » .

قال تعالى : ( أن هذه أمتكم أمة وأحدة وأنا ربكم فاعبدون ) .

وقال تعالى : ( انما المؤمنسون الحوة ) .

وقال تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) .

— بما أن الدعوة تنطلب دعاة مهرة متنوقين بمستوى قهم الاسلام وفهم العصر — أقلا يمكن أنشاء كلية جامعية لإعداد الدعاة والالمسسة والموجهين ، ليغطوا ماجة الدعوة في الكويت والخليج على الاتسل.

وان تخصص هذه الكلية ( ٥٠ ) منهــــة دراسية سنويا مثلا لإبناء شرقي آسيا ، وافريقيا يتدربون عن طريقها على الدعوة ثم ينطلقــون بالدعــوة في مجتمعاتهم .

فهل نقرون هذه الفكرة مبدئيا هتى تتــــاح الفرصة لطرح المشروعات التفصيلية لننفيذها ؟

و لا شك أن هذه الفكرة يجب رعاينها ودراستها في ظل التنسيق الثنائى القائم بين دولة السكويت ودول الخليج المربى الشسقية في اطار الاتفاقيات الثقافية المسرمة ، وهي بلا شكفكرة وجيهة وجديرة بأن تنال حقها من الدراسة والاهتبام لائنا على يقين من أن مثل هذه الفكرة تراود اذهان كافة الاخوان في هذه المنطقة ونقيني من الله أن نراها متقدة واقمة ومنارة للاسلام على ساحل هذا الخليج .

ونتمنى في نهاية لقائنا مع السيد الوزير أن تتاح لنسا غرص عجسري فيها مثل هذه المقابلة مما يعود بالنفع على المسلمين .



بـ اللارمل الرحي

بمناكبة حساول تصدر مضال لمبارك

بطیب لوزارة العب ل والأوقا ف کوالشؤون الابسب لامیت

أن ته سني

المت مين تجميت في كالب لادالاك لاميّة بشهب الصسّوم

داعية أن بعداليد على الأمت الاسلامية وق تحفت له كالنصر عب أعلائمك





للاستاذ : محمد الخضري عبد الحميد

مثلما تنبعت عجاة في افق ساكن وادع: دفات بعيدة كانت واهنه خافتة ، فتدنو وتعلو ويصبح لها طبي وازيز ۱۰ اهنت اصداء نلك الكلمات تعلو تدريجا، ويستبين مدلولها ، عيصبر كانه هرع طبول ملحاحه ، يزداد على مر الوقت عنفا ، ويطرد دويا حادا ۱۰ كانت كلمات الشهيد ( عروة ) ننبعث وتعلو ، فضطرب لها الآذان ، وترتجف لوقفها الرهيب الرنان ... في كافة انحاء ( الطائف ) ... الفرائص والايدان ۱۰ !

ونسينا غشينا ، وحف الوجوم والكابة ، يوشحان بطللها القاتهة الكالحة كل المهامات والقسمات ، وراح الناس في تلك الرقعة المحصورة المتولة : يهيمون في الدروب والطرعات ، داهلين ماخونين ، وكلما النقت وجوه القوم بعضها بالبعض : تتسع الاحداق في الاحداق ، وتتقاص الشافا الشفاه ، وتصدر اصوات ابن داخلي ، لا يكون الاحينما تمور الدخالي بقساعر باس كثيف هائل ، م تم بعضي كل الى حال سبيلة ، ولا كلمات ، ه !! يكون أذ ذلك قد أخذ موقف المسلمين بزداد وضوحا ، هناك جند الحق ، كان حفلون باي معرقل او منبط بثقون بالله ورسسولة ، ويؤمنون بان النصر لا يحفلون باي معرقل او منبط بثقون بالله ورسسولة ، ويؤمنون بان النصر

لا يحفلون باى معرقل او منبط ينقون بالله ورسسوله ، ويؤمنون بان النصر آخر الأمر لهم ، لانهم طليعه الأمه التي هي خير امه اخرجت للناس ، . . اما في ( الطائف ) فقد كانت كلمات الشهيد — بدورها — نزداد هي ايضا : جلاء واشراقا ، . ومن ثم كان ذلك الهم الشامل ، والياس الحماعي المسارم . .

وهكذا راح البعض يتمتم في كرب للبعض الآخر: «كان الشهيد عروة على حق • • وكلماته لم تكن ــ أذن ــ ألا الصدق ؛ كل الصدق » • • !

و له الشهيد الذى مات بايديهم وهم اهله وغشيرته ــ قتلوه ، وها قد صدق مع ذلك حدسه ، وصح قوله • • فيا ليت السهام الدامية الأثيمة ، التي رموه بها عدوانا وظلما ، لمتنطلق من أقواسها ، و • • ولكن ما جدوى ( ليت ! ) الآن ، و ( عروة بن مسعود ) قال قولته الخيرة الحكيمة ، في آنها وحينها ، فلم يسمع لها أحد ، وهيهات أن ينفع ندم بعد ارتكاب جرم كهذا ، هيهات • • ! تتصم مساعات النهار ، ثقيلة نطيئة مقبضة • • وتعود الكلمات تجلجل وتدوى • • تقرع الإذان قرعا • • تصك بعنف تلك الافئدة التي كانت غلفيسة سكرى ، وها هي ذي بالحسرة والاسي حسدو ، فقدرك • • فتحار ماذا تفعل وبم تشير • • ! فقط تذهل ، وتجزع من سوء المآل وهول المصير •

ويتذاكر القوم ما كان من قبل ، وما انتهى آليه الحسال البسسوم ، بين التاوهات المناسب و التنصيل ، التاوهات المناسب و التنصيل ، التاوهات المناسب التانيب ، وعبارات التماس والتنصيل ، يتراشق بها سني عرضا أو بتدبير،

مع فئة أخرى ٠٠ !

وتدور حلقات الرجال والفتيان ، حول الدور وعلى نواصي الطرقات ،
 في تطواف متتابع مذعور لا غاية محددة له ٠٠ فاذا اقتربت طائفة من اولئسك الهائمين على وجوههم من مربض ( اللات ) ــ وثن الطائف ، آخر ما تبقى من وتحت شجرة ذابلة جرداء ٠٠ يصرخ فتى بحماس فيمن تحلق حوله من

بضعة نفر واجمين ، يسمعون صامتين :

\_ (( ومأذاً بعد اللوم ، والتراشق بالتهم ؟! الا غالمماللعمل يا قوم ٠٠ لو ان عروم ١٠ الاسلام منتصر ايها الناس ، شئنا ذلك \_ نحن المناوئين له \_ ام لم نشا ٠٠ فلندع الضلال ، ولنجر ( اللات ) الى رحاب الواحد الاحد ، الذي نصر محمدا ، واعزه ، ومكنه

مَنْ الْفُوزِ والغلبة ، وآزره بالفتح المبين )) •

كان خطيبا جريًا "٠٠ ! عملى آية حال : لو ان مثله جرؤ ، غنطق بحرف مما قال قبل حصار المسلمين للطائف ١٠ لكان مصبي ما بالقتم الشد سوءا ممل قبل مصار المسلمين للطائف ١٠ لكان مصبي ما بالقتم الشد سوءا الفقرة : نقى السريرة ، وانقامنان قومه على ضلال ، غاراد للقوم ولنفسه الفطاية ، د لحق بر (محمد ) اثناء انصرافه من حصار الطائف ، واعلن عنده اسلامه ١٠ واعلن امام النبي انه راجع الى ( الطائف ) يدءو آله وعشيرته فيه الى الاسلام و واعلن عليه ، بما له من حصاة وبعد نظر صلوات الله عليه من حصاة وبعد نظر صلوات الله عليه من حصاة وبعد نظر اليه باسما وهو يقول له : « ( انهم قاتلوك )) ١٠ ! وللكن الرجل على الرغم من ذلك ، ظل منتوهما ان كافة الناس ، هنساك في الأهل والمشيرة ، بمثل قلبه الطيب ، وجبلته الصافية ١٠ فاستبعد ان يحدث شيء من والمشيرة ، بمثل قلبه الطيب ، وجبلته الصافية ، فاستبعد ان يحدث شيء من الاسلام هو طريق الخلاص مما هم فيه يرسفون ١٠ فهل اطاعوا واستجابوا ؟ كلا ، وانها الذي تحقق في الواقع هو من تمامل الله عنه (محمد ) صلى الله عليه وسلم الخبير بنفسية البشر حينها يكون الضلال متفلفلا فيهم حتى الاعماق !

م قاموا في وجهه قومة رجل واحد ٥٠ واخذوا ــ الاقرباء قبل الفسسرباء ــ برمونه بالنبل › حتى اصابه سهم نافذ › فسقط مضرجا في دمائه › ولم يرث أحد للنهاية التي انفهي البها › بل وقف على راسه احد الشامتين فيه › ويدعي رو وسب بن جابر ) يهتف بالشهيد › ساخرا › متشفيا : « ما ترى في دمك » ؟! • ميمقه ( عروة ) باسما ، ويجبيه في سكينة وثبات › وانفاسه تنسرب من احداد الطاهر في اعقاب الكلمات : « كرامة اكرمني الله بها ٥٠ وشسسهادة ساقها الله الي › فليس في الا ما في الشهداء الذين قتلو مع رسول الله صلى ساقها الله الي › فليس في الا ما في الشهداء الذين قتلو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم › قبل ان يرتحل عنكم › فادفنوني معهم » .

كان الرسول قد حاصر ( الطائف ) ، ثم فك الحصار الى ان تنتهى الأشهر الحرم ١٠٠ وان : لا حرب ! الحرم ١٠٠ وان : لا حرب ! الحرم ١٠٠ وان : لا حرب ! ١٠٠ وان : لا حرب ! ١٠٠ وان الفضل لحصونهم المنيعة ، ولبركات ( اللات ! ) وثنهم الشهر ، وان الاسلام الذي نشر الوية نوره على كل الآغاق : ( ربما !! ) يكون عجز عن اقتحام بضعة حصون !! ) يكون

سرعان ما تبخر الوهم الزائف ٠٠ وكانت الصحوة على الواقع السكليب المربر! • م فان الاسلام - في الحق - لا يبغى توسعا ، ولا يخوض الحرب من أجل الحب ، ولهذا فالشرف والعقيدة هما - في المسكر الرائد - عدة الحبد والقائد ، جميعا • وهكذا رات ثقيف انها منعزلة عن جاراتها • حزاء وفاقا د (سوء التقدير) الذي بنت عليه (استراتيجيتها) ! • • تقم البسلدان والامصار بنور الاسلام يفمرها ويهديها وها هي ذي غارقة في عار الوئنيسة وحدها • • ماذا نفعل وقد ضاقت حلقات العزلة عليها • • ؟ كسدت تجارتها ، وحسد المقحط والبوار في ربوعها ، و • • وما العمل في ( نور الاسلام) هذا ، الذي لا يخفت مطلقا ولا يخبو، بل ينتشر ، ويستمر يغيء ، ويسسطع باطراد الذي لا يخفت مطلقا ولا يخبو، بل ينتشر ، ويستمر يغيء ، ويسسطع باطراد ولا وجود ، ما لم تثب الى رشدها ، فتبدا تسعى الى ذلك النهل وذلك المؤلل • .

انحدرت الشمس نحو المغيب ٥٠ ومع توالى كر الساعات ٥٠ كسانت الإغواه تردد كلمات شهيد نقيف عروة عدائدى قضى سعيدا نشهوان ٤ بموته على الحق ٤ والقوم مهن خلف وراءه (يحيون ) حقا ٤ ولكن على ضلال ٥٠ ملعلهم ان يتدبروا عدد عدسن مسلكه ٤ تم لعلهم ان يحذوا حذوه ٥٠ مكنا كان قد أسلم لله روحه ،بردد والدم الزكى يحيط براسه النبيل كالهالة الوضيئة : ((كرامة اكرمني الله بها ٥٠ وشهلات ساقها الله الى ») ٠ الوضيئة : ((كرامة اكرمني الله بها ٥٠ وشهلات ساقها الله الى ») ٠

ولم تكد نفيب شمس ذلك اليوم ٠٠ حتى كانت الاصداء الدوية قد تكفت ضجيجا هائلا افزع زعماء ثقيف ، ودفعهم دفعا الى عقد ندوة سريعة ، لعلها ان تسفر عن راى صائب موحد يجدون به مخرجا ، ووسط العيون الشاخصة ، والآذان المرهفة المتوترة ، وبين لفح الأنفاس التى تتردد بصعوبة في الصدور المكروبة ٠٠ تكلم الزعماء من امثال (عمرو بن امية) و ( عبد يا ليل بن عمرو )

## وبعد نقائس وجدل ، اتفق المؤتمرون في النهاية - وبالاجماع - على راى .

في المدينة كان ( محمد ) عليه الصلاة والسلام يتدارس ، مع صحابته البررة ، احوال وشئون مجتمعه الظافر الجديد ، و. يتحدث آنا مع ( بلال ) وآنا مع ( بالل ) و وقا مع ( ابي بكر ) او المفيرة بن شعبة ، و. يتكلمون في الصوم ، وفضل الشحور الكريم ، فقد كان الوقت رمضان ، السنة التاسعة للهجرة ، ثم تعرض سيرة شهيد الايمان ( عروة بن مسعود ) ، فييتسم النبي المظيم اعجابا وترحما وهي يقول : « ان مثله في قومه ، كمثل صاحب ياسين في قومه » ، و ولا يبدو من خلال ما يدور من احاديث شتى ، ما ينم عن ان ( تقيفاً ) بموقفها المجيب هناك في الطائف ، راضية بالعزلة والبقاء على الشرك ، تشكل أمرا ذا خطر ١٠٠ ان هي الا وثبة مؤمنة خاطفة وينتهي امرها ، ذلك اذا ظلت تصر على المغي قدما في عنادها وضلالها و

ويستاذن ابو بكر خارجا ٥٠ ولكن ما تكاد اطراف الحديث تعود لتلتئم مرة الخرى ٥٠ حتى يندفع ( ابو بكر ) عائدا ١٠ يعرق داخلا والبشر يطفح من قسمات وجهه السمح الوسيم وعلم ١٠ الغور ينبىء محدا صلى الله عليه وسلم ١ انهناك على الابواب : وفدا جاء ضيفا عليه ٥٠ على راس الوفد ( عبد ياليل بن عمرو ) الذى طلب مباشرة سرعة المثول بين يديه ٠

ويلمح النبى من بين رجال الوفد المقبل: رجلا من الاحلاف ، وثلاثة من بني مالك ٥٠ فيروبي مالك ٥٠ فيروبي مالك ٥٠ في مالك ٥٠ فيروبي مالك ٥٠ فيروبي مالك ٥٠ فيروبي مالك ٥٠ فيروبي مالي بنفرد ــ هذه المرة ــ بالامر ، حتى لا يلقى مصير (عروة) ، الذي اعلن فيهم كلمة الحق لولا أنه كان وحده ،

الذين يحيون في ضلال ، ويظلون في غيهم سادرين ٠٠ يخيل اليهم — طالما لم تنفتح للايمان الحقيقي من الحياة المنفى هي حياتهم - وهني اذا اضطروا ، لسبب ما ، الى تغيير نمط تلك الحياة حدث غان بقايا الضلال : تفسد عليهم منعة الهداية ٠٠ ما لم يتم الله نعمته عليهم ، وتذوب تلك البقايا المترسبة في اغذيتم ٠٠ وعندنذ ما اسرع ان نزكوا نفوسهم ، وتزهر اعماقهم ، وتصير كالتربة الخصيبة الطبية ، التي تعطى الثمر يانما ، جنيا ٠٠ فهـا هم اولاء كالتربة الخصيبة الطبية ، التي تعطى الثمر يانما ، جنيا ٠٠ فهـا هم اولاء يعلنون اسلامهم في شهر رمضان ٠٠ يعلنون اسلامهم في شهر المبادة والإيمان ٠٠ ولا يكاد ( الحوار ) يدور ، فيما يتلو اشهار الاسلام من تفاصيل ، حتى يعودوا — بحافز من تلك الرواسب بناك الرواسب مناك المناك الذي المبدئ الذي المبدئ الذي المبدؤة ، والمسمى بر ( اللات ) !

مالوا الرسول ان كان يمكن ان يترك لهم ( اللات ) سنتين ؟ سنة ؟
 شهرا ؟ • • ولكن الرسول ــ فيحسـم حازم ــ يرفض › ويابي • • فنزلوا عند حكم الاسلام • • « لا اله الا الله › وحده › لا شريك له ›) • و • • ولكنهم ــ كذلك ــ ما ان تقوا تعاليم الصلاة والصوم › وشرعوا في ادائها • • حتى دهشوا ــ هم انفسهم ــ مما حدث لهم • • ! لقد صفت الواحهم ، فسـميت

الشمائر بهم ١٠ اذن لقد اراد الله ــ اخيرا ــ ان يتم نعمته عليهم ١٠ اذ ها هي ذى بقايا ادران الجهالة والضلالة تنقشع ونتبخر تماما من قلوبهم ١٠ واذا بهم أحرص من كثيرين من المسلمين على الاستمساك بدينهم الاسمى ، الذى افاء الله به عليهم ٠

آن للوفد أن يعو د٠٠ سميداً بما آنار الله به حناياهم من نور الايمان ٥٠ مفهم القود أن يعود ١٠٠ مفهم القوب عرفانا للنبي الكريم وشكرا ٥٠ فلكم كان معهم كريما باراً ٤ ولكم اعظاهم من فيض رحابه الطهور جودا وسسسماحة ٤ وعزة وهدى ٤ و (امثلة سلوكية تبهر الاعين وتخلب الألباب ٤ ونتجذب المهج والارواح إلى مراقيها الفارهة الشاهقة ٤ أتجذابا ٥٠ إ

عاد الوغد وقد زاد اثنسان غي الاياب ٥٠ ( ابو سسسفيان بن حرب )) و (( المفيرة بن شعبة )) ، مندوبين عن نبي الهدى والرفعة ، لهسدم آخر وثن بقي من أوثان الكفر والجهل .

وفى ذلك اليوم الرائع الخالد من ايام رمضان ، بينما كان المغيرة يردد بلم المام الشهيد العزيز ، وهو فى قمة السعادة بمهيته . • « كرامة كرماء الشهيد العزيز ، وهو فى قمة السعادة بمهيته . • « كرامة كرمني الله بها » ، و قراعاه ترتفعان تهويا بكل العزم القوم من حوله ، • فظرت عيناه وهما تدوران متفرستين ، فى وجوه واسارير القوم من حوله ، المام الحداث المام الحداث على المسارير المتاهبة حماسا وغيطة ، كانت تلتف حوله ، تهتف عاليسا المتهلة ، والحناجر المتاهبة حماسا وغيطة ، كانت تلتف حوله ، تهتف عاليسا وباقصى ما اوتيت من طاقة : « الله اكبر ، • الله اكبر » .







# بست الله الرسم مالاتحت م ولق زين السمب والدنيا بمصبايج وجعلن هارجوم الاثبياطين سود للك آب ه



الهائمة في الفضاء الذي لا غور له بلا غاية لان تلك الاجرآم السماويسة في أهواء دائم ، ولذلك صدرت جميع النظريات الفلكية والأبحاث الرياضية الفلكية وهي تنظر الى الكون على انه مجرد آجرام او کرات من نیران تدور حول بعضها النعض اليا ... وانه معرض لقوانين أزلية ثابتية لا تتغير تعمل دون وعي او ارادة موجهة وتدفع بهذه الكرات السماوية دفعسا بلا غاية . . غلا حكمة في هذا الكون ولا أبداع يجعل منه كما جميلا يسدل على المشيئة والغاية كما أن انسان هذه الارض هوملتة منفلتات الطبيمة المهناء ، وما أجرام هيذا الوحيود الا خــر آب ينابُ ا

ولكن تلك الكشوف العلبية الملاحتة ستحدنا بالدليل الواضح على ان العلم المادي ما هو الاشطحات في الظلام . . ولكنه في الطريق الى غاية لا يدرج ويتزايد ويتعاظم يقدوه . . با بورد بريتزايد ويتعاظم يقدوه . . با ويتسامي ويربتي في مواقعسامي ويربتي في مواقعسامي ووروتي في مواقعسامي ووروتي

ادًا كان علم الفلك يفخر بانجازاته الضخمة في مجال الكون المنظور بفض الإمكانيات العلمية العظيمة مثيل الراصد الكرى ومراصد اللاسلكسي ألنى خاضت في غمار الكون واكتشفت الكُتْر من خبابًاه . فإن الآية الكريمة التي صدرنا بهذا المقال والتيسندرس بعض غرائبها وحقائقها هي بحسق أحدى آيات السماء التي نظل أعناقهم لها خاضعين بتوافقها ألعجيب بين الواقع الكوني والحق القرآني ... بل هو قشبور دون اللباب وهو الأرض الصلبة التى يمكن للعقل الأنسانسي ان يرتقي عليها ليفسر من آياتها عجباً وليحلى من دررها وجواهرها ٠٠٠٠ غان اكتشاغات علم الفلك الحديث ترتكز على آلية الكون ولذلك كــــــانت درآسات علم الغلك ترتكز على الآلية أهَ المادية كذَّلك وجعلت من علـــــــم الفلك احاجي ومعضلات رياضية . ولذلك كان الكون العظيم في نظـــر أكابر رحالات ألفلك كالعجلة الدوارة

ووجهته وما دام قد ظهر له الكون على هذه الصورة وأنه وحود متدرج في الارتقاءات والمقامات نقد حق عليه القول بأن وراء هذا النظام كله قوة الهيةحكيمة تأخذ بناصيته وتدفعه لمستقر له لا يحيد عنه ولا يميد .. وان نظام الارتقاء الذي قد راه العلم الحديث هو القانون العلسوى الذي جمع أشتات هذه العوالم في معراحه ووحدته ، وإذا يحكم الله آياته ويقول ( سنريهم آياتنا فــــي الأفاق وفي انفسهم) ( فصلت /٥٣ ) ولا ندهب بك بعيدا منقول بأن أعجاز تلك الآية الكريمة لا يقدر الا بتلــــك الندوات والمؤتمرات العلمية الكبرى لتحعل لذلك الكتاب الالهي هيمنته المالمية وحجيته في الخانقسين .. وتبشر هذه الآية بعلم باهر ومستقبل زاهر لو كانوا يعلمون ٥٠٠ ولذلك قد و حدت تعانات عالمية لتوفي حقائق هذه الآية ولا نهاية . . .

ها أنت أيها الانسان ترى الشمس سرأجا وهاجا يشمع بأسطع الأضوآء على أرضنا الصغير . . مكانت تلك الأشعة الشمسية قوام الحياة على سطح هدذا الكسوكب . وتضمىء الشبمس لعوالم عديدة .. منهسسا تىسعة كواكب و ٣١ قمرا سيــــارا و ٣٠٠٠٠ كويكيا ومايزيد عن ٣٠٠٠٠ مذنبا ٠٠ وتكون جميع هذه الأجرام النظام الشمسي ، وبذلك تكــون الشمس السراج الوهاج الذي يضيء العوالم المنبثة في نياني الفضياء والسابحات دابأ حول ألأم وهسسى العوالم خرابا أو عدما محضا . . واذأ تأملنا فيلفظ مصابيح لتكشفت

لنا حقائق باهرات ٠٠ فلقد قالت الآية بأن النجوم المنبثة نسى أغوار هذا الفضاء هي شمس عظيمة تضيء لبلايين البلايتين من الكـــواكب والسيارات ٠٠ فهي تحاكي الشمس السراج الوهاج . . وتشمع بضيائها على تلك الأجرام السماوية الدائرات حولها . . وأذا كان العلم لم يستطع اكتشاف مثل هذه الكواكب البعيدة عن نظامنا الشمسى . . مانه من معنى الآية تتكشف لنا ومضات عن تلك الأجرام النيرات ٠٠ بل ولا بسد أن تكون أنهى نورا وسناء عن كواكب الشمس ، كما أنها تعالت بعضها غوق بعض درجات تبعا لمراكزها الشسسية ٠٠٠ وليس ذلك محسب بل ان نلك الأجرام \_ قياسا على كواكب المجموعة الشمسية تدور حدول شموسها لتتلقى منها النور والحرارة والحيمساة . . .

ولذا قد احتسبوا عدد الشههوس الفرادي التي تباثل شهسنا في الفراد تنظام المجرة حوالي خمسة عشر الف مليون شهسا . . وان كانت تقدر بـ . . . . . الميون شهسا التي تحاكي مجموعتنا الشهسيسة و نجما . . واما المجاميع الشهسيسة وتوجد في الوف المجسرات الاخسري وتوجد في الوف المجسرات الاخسري المناوي معرف منها بحوالي مائتسي الف مليون مجموعة شهسيسة . وما خلي مان مجموعة شهسيسة . وما خلي كان اعظه . . . وما خلي المناوي المناو

واذا تأملنا في الآيات الكريهة مرة اخرى لتبين لنا من لفظ مصابيح ان هناك من هناك بحوث مناكب والمواد على المورد . . وليس ذلك محسب بل ان تلكم المصابيح السماوية تزين السماعة الدنيا بأضوائها الساطعة . .

المركز ٠٠ ويدور كل منها حوله دورنه الكونية في ملايين السنين . فهل انحرف أنها عن مساره . ؟ كـــلا ذلك لأن هناك نظاما يأخذ بمجامسع القلوب وينسسق ما بسين اشتسات البلايين من النجوم في دقة بالغـــة ووحدة لا تنفصم \_ كدولاب واحد يجمع في نطاقه كل هاتيك الأحسرام ٠٠ وقبلما نضرب لك امثلة منسن « مصابيح » المجرة سنبين لك حقائق عامة عن هذه المصابيح أو النجوم . . ان النجوم تتخذ لها الوانا بهيدة في السماء مبعضها زرقاء وهسي ألنجوم العملاقة التى تشتد درجات حرارتها الباطنة الى ٥٠ مليون درجة مئوية ٠٠ وبعضها يكون أحمسرا وهي النجوم الحمراء العملاقيية المنخفضسسة المسسرارة وان كانت النجسم منها تشسع من الحرارة قدر ما تشعه الشمس آلاف المرات ٠٠ ويعضهانجوم صفراء وهى النجوم المتوسطة مثل الشمس وبعضها يتذذ اللون الابيض وهمى النجوم القزمة مثل النجم قنط ورس واذا كانت الشمس قد قدرت قدرتها الشمعية أو (طاقتها الضوئية ) بـ ٣ مسبوقة بـ ٢٧ صفرا \_ الا انها اتخذت وحدة لقياس اضواء ولمعان النجوم الاخرى . . وتستضرب ال نيما يلى بعض الأمثلة من نجوم الجــرة لتكون نماذج « لصابيح » الجــرة بصفية عآميية . فهناك الشموس الفرادى في نظام التتابع الرئيسي وتبلغ ٢٠ مليسون شمساً . .وان كانت المجرة لا تخاو من الوف الملايين من الشموس فسي

نظمها النجومية الاخرى ٠٠ فتدور

الشمس مع مثيلات لها حول مركسز

ناشئة من العدم لاختلفت ولتنافسرت ولانعدمت بينها الوحدة الكونية وما صبح أن يطلق عليها لفظ « مصابيع » ٠٠ بل هي بالاحرى احرام منعدمة الصلة بين بعضها البعض وانعدمت بينها سمات التشابه والتماثل حتسى ولو كان الصانع واحدا وتقول جميع النظريات الفلكية الحديثة بنشوء مجرأت الكون من العدم البحت وتخلقها بالغاز الكونى المنتشر لانهائها في أعماق هذا الفضاء اللانهائي . المسابيسة في رحساب المحدرة اننأ لجد نجوما كالضباب تتراءى لنا في السماء ليلا ٠٠ وكأنها تكون حزاما سماويا هائلا يخترق السماء من شمالها الغربي الى جنوبها الشرقى ولكن ذلك الضباب سرعان ما يتحلل بأعظم المراصد الى نجوم كبرى تزين السماء بأضوائها البهية ... وهسى « مصابيح » وهاجة تضىء لبلايين الكواكب والسيارات التي تكاثسرت كثرة مائقة بمجال المجرة العظيم . ولا شك أن المحسرة لها نواتها أو شمسها العظمي . . ولكننا لانستطيع ان نراها لاكتناف السدم الظلمانيسة اياها . . ولكن تدور النجوم حسول ذلك المركز فنستشف الكثير من اسراره لأنها تدل عليه وتجعلنا نقدر له قدره ٠٠ نها هي بلايين النجــوم 

اذ أن السماء بحر أثيري تكتنفـــه

اخرى مستعرف أن مصابيح هسى

جمع تكسير ، أي أنها شموس أو

نجوم متماثلة ومتشابهة في خصائصها

وطبائعها لأنها من صل نجمي واحد

لا يتعدد . . اذ لو كانت هذه المساسح

واذا تأملنا في لفظ مصابيح مسرة

الظلمات من كل حدب وصوب ..

أعظم منها ٠٠ ويطلق عليى مدة دوران الشمس حول مركزها السنة الشمسية . . كما أن مثل هذا المركز قد يدور مع نجوم اخرى مماثلة لسه في الرتبة حول نجم آخر اعظم وأبهر ٠٠ وبالتالي يدور مثل هذا النَّحِم سع رفيقات له حول مركز أعلى . . و هكذا الى أن يحل العجز بمخيلتنا .. وهناك ما لا يقل عن ٧٠ مليون نجما أسمها الحشود التابعة .. والوان نجومها العملاقة هي الألوان البيضاء ٠٠ وتقل فيها درجّة الحرارة الــى مدى عظيم . ولقد اكتشفوا هددا العام حقلا نجميا بواسطسة معهسد التكنولوجيا في كاليمورنيا ٠٠ اذ وجد أن هذا الحقل يبعد عسن الشمس ١٠٠٠٠٠ سنة ضوئية وقالموا أنّ سحابة هذا الحقل تتكون من الغبار الكونى ومن غاز يسمى و ٣ . ولكن هناك نجم ضخم يهيمن على هــــــده السحابة قد يبلغ حجمه قدر المجموعة الشمسية كلها آو يزيد ويشمسع اشتعاعات اقوى من اشتعة الشنمس ٣٠٠٠٠ مرة ٠٠ ومع ذلك فسسان درجة حرارة هذا النجّم لا تزيد عــن ١٧٠ درجة فهرنهيت ، فهي قليلــة جدا بالنسبة لدرجة حرارة سطحح الشمس البالغة ٦٠٠٠ درجة مئوية ومن النَّجوم المزدوجة في المجرة نجم الشعرى اليمانية وهو يبعد عـــن الأرض ٩ سنوات ضوئية ويفسوق الشمس ٢٧ مرة في لمعانه . وقالوا ان نجم الشعري هو المع نجــوم كوكبة الكلب الأكبر . . ويدور معنجم الشعري رنيق له خانت الضـــوء للغاية وتقل قدرته الشمعية عـــن قدرة الشمس ٠٠٠ مرة ٠٠ وقالموا ان درجة حرآرة سطح الشعرى تبلغ

١٠٠٠٠ كما تبلغ سرعته الاشمعاعية ه كيلو في الثانية . . وقدرت كتلتمه بــ ۲٥٠٠٠٠ مرة قدر وزن الأرض وما دام نجم الشمري هو أبزغ النجوم التي ترى بالعين المجردة مانة يسدل في نَفس الوقت على ما فوقه من نجوم أكثر لمعانا وضوءا وتتخذ لها مواتع في سلم المجرة وهكذا تتجلى آيات من الآية الكريمة (( وأنسه هسو رب الشعري) ( النجم / ٢٩ ) ولنتأمل نجما آخر هو نجم ب الكلب الأكير ٠٠ واطلقوا عليه رائد الشعرى ولكنه يفوقه لمعانا السي درحة كبرة اذ يقدر لمعانه بـ ٢٠٠٠ شمسا ويبعد هذا النجم عن الأرض بـ ٣٦٢ سنة ضوئيــة ٠٠ وهناك نجم القرينة السذى يفسسوق

وهناك نجم القرينة الدي يفسوق الشمس لمعانا بس ١٥٠٠ شمسسا ويبعد عنا ١٠٠ سنة ضوئية .

ونجم الفرس الأعظم (ب) الذي يقدر قطره بقطر الشمس ١٦٢ مرة ويفوق الشمس لمعانا بـ ٦٠٠ مرة. وهناك النجم ب قنطورس الذي يفوق ضوءه ضوء الشبهس ٣٠٠٠ مسرة . وهناك نجم الذئب الذي يبعد عنا ٣٨٠ سنة ضوئية ويفسوق ضسوءه ضوء الشمس ١٠٠٠٠ مرة . وهذاك السماك الأعزل الذي يقع في كوكبه العذراء ويبعد عنا ٢٣٠ سنة ويفوق ضوءه ضوء الشمس ١٥٠٠ مسسرة والنجم ألف الصليب في كوكبة (١) الصليب ويبعد عنا ٢٥٠٠ سنةضوئية ويفوق ضوءه ضوء الشمس ١٦٠٠ والنجم منكب الجوزاء الذي يبعد عنا ٥٠٠ سنة ضوئية ويفوق ضـــوءه ضوء الشمس ١٨٠٠ شمسا ، والنجم رجل الجبار يفوق ضوءه ضــــوء الشبمس . . . . ؟ شبمسا ويبعد عنا

٠٠٠ سنة ضوئية ٠٠٠

ومن الحشود الكريمة حشــــد هركيوليز وهو من أضوا هذه الحشود ويبدو للعين المجردة كأنه كرة مسن نور ساطع . . ولكن اذا حلل بأكسر المراصد فأن نجومه الزرقاء والحمراء العملاقة ستبدو على مساف ال سحيقة بين بعضها البعض وتقدر \_\_ ه سنوات ضوئية \_ وهناك الحشد الكرى سنتورى به ما لا يقل عـــن ١٠٠٠٠٠ نجماً عملاقاً ذو اضهواء ساطهــــــة . وقد شبهوا الحشود الكرية كأنها

عقسود من الدر وهي تزيسن جيسد المجرة حول مركزها العظيم المختفيي عين الإنظيار ..

### فسي رحساب الكون العظيم المسسدرادت

اذا تأملنا في لفظ « مصابيح » مرة اخرى فاننا سنجد اللفظ يعني المصابيح الأسطيع أو شميسوس المجرات الكبرى \_ أي مراكزها \_ وهي الأصبول التكوينيسة لبلايسين البلآيين من النجوم الجزئية والكواكب والسيارات التي قد تملأ المحسرات عامة . . . ولا يعنى اللفظ بطبيعة الحال تلك النجوم التابعة والا تساوت الكليات مع الجزئيسات في الميسران الكونى . . وليس هذا من العدل الالهيُّ في شيء . . وانما خــص بالذكر تلك المصابيح الأسطع لأنهسا هي الأعظم ثسانا والأعلى موقعسسا ومقاما واكثر اثرا وخيرآ في المجالات المجرية . . وسنضرب لك بعض أمثلة عن المجرات التي انتشرت في الكون بكثسرة بالغسسة ممن المجرات الجميلة في السمساء

سحابتا مجلان الكبرى والصغيري وهما من المحرات غم المنتظمة الشكل وتظهران في السماء كسحائب مضيئة وكنقط منفزلة في الطريق اللبنيي لجرتنا درب التبانة .. ويبلغ قطر السحابة الاولى حوالي ٣٠٠٠٠ سنة ضوئية وتبعدان عن الأرض بحوالسي ٤٣٢٠٠٠ سنة ضوئية . والسحانتان مستدير تان بوجه عام . . وتتزاحهم الحشود النجومية الفائقة اللمعان بالنسبة لركز السحابة الأولى وهسو فائق اللمعان وتتزاحم هذه الحشود بالقرب منه ، ونحن يمكننا در اسسة نجوم السحابة الكبرى اكثر مما يمكن دراسته في أي مجرة اخرى ٠٠ ومن هذه المشود توجد النجوم العمالقة الزرقاء والحمراء ، وتتسلالا هدده النجوم بألوان براقة وساطعة . . كما توجد بالسحابتين سدائهم مضيئة وتجرى المجرتان بسرعة ١٥٠٠ ميلا في الثانية ضمن مجموعة الجرات ألطسة . . ومن المجرات الجميلة في السماء المجرة ق.ح.ح. ١٩٥١ وهسى بن أضوا مجسرات السبماء واكثرهسا التماعا . . وتحتوى هذه المجرة على ما ينوف عن ١٠٠٠ تجمع كرى ٠٠ ويحتوى كل تجمع على ماً لا يقلُّ عن مليون تجما وتتباعد هذه المجسرة عن مجموعة المجرات المحلية بسرعية ٨٠٠٠ كيلو / ثانية . وهي علمسي شكسل قبعة في السماء . . ومن المجرات العملاقة م ٨٧ وتوحد يهذه المحرة العظيمة الوف التحمعات الكرية ذات الضوئية واللمعان ، وهي

ولقد تالوا أن هناك مجسسرة بيضاوية أخسرى اسمهسان، ج.س المهمسان، ج.س المماء أخسانية فاقتها الضوئية في السماء وهي على بعد حوالي ١٠٠ بليون مرة قدر ضوئيسة شوء ولهي ١٠٠ بليون مرة قدر ضوئيسة ضوء ولمانا بحوالي ١٠ مرات ، ومن المجرات الجميلة التي تعتبر بمنابسة مدن نجومية في السماء سالمجسرة م ١٠ وهي مدن نجومية في السماء سالمجرات في مجموعة العذراء على بعد وحدات في مجموعة العذراء على بعد حوالي ٣٠ مليون سنة ضوئية .

تجمعى ويعنسي لفظ مصابيح كذلك أسطع المصابيح في تجمعات المجرات الكرى في السماء . فلتنظر الدنيا السي ذلك ألمعنى الذى حوى جمالا تالحقسائق الحال على أعظم مجرة في نطاقيه تحتوي على اسطع مصباح نجمسي بها .. وستنضرب لك مثالين لمثل هذه التجمعات التي صارت تنتشر مسسى السماء وتتميز بسناءات اضوائها ... فهناك تجمع السرطان .ويبعد عنا بحوالي ٥٠ مليون سنة ضوئيـــة ويحتوى هذا التجمع على حوالي ٣٠٠ محرة معظمها ذات اشكال لولبية . كُمَّا أَن هَنَاكَ تَجْمِعُ الراعِسِي الذي يبعد عنا . } } مليون سنة ضوئية . . وهو يحتوي على حوالي ٥٠٠ مجرة بيضية الشكل . كما أنّ هذا التجمع يجرى في الثانية الواحدة ٢٩ الف كيلوّ . . ومن أبدع المعانى في لفظ مصابيح ذلك النكسرة المتالسق اعجسارا ... فالمجرات ومجاميع المجسرات بسسل ومجاميع مجاميع آلمجرات ليست ثابتة على حال واحد ، فقد تفنسي بعض

التحمعات وتتخلق بعض التجمعات وهذا من آثار الفاعلية الالهية نسم، الكون العظيم . . كما تحدث نفسس الظاهرة بالمجرات وبقية اجـــرام المسماء . وقد اكتشم وأ كذلك أن تحمعات المجرات تنضم الى تجمعات اكبسر منها ، فيحتوى التجمع الواحد على عشرات التجمعات . . مانظ .. رعاك الله الى هذه الحقائق الساطعة غى لفظ « مصابيح » . . فلا تخلو مثل هذه التجمعات الكبرى من مجرة تبذ غيرها من مجرات مثل هـــدا التجمع ضوءا وتتفخم سناء ، وليس ذلك محسب . . بل تحتوى مثل هذه المجرة على مصباح نجمي يكسون هو أبهر النجوم بين نجوم جميع مجرات مثل هذا التجمع ..

وقد اكتشمهوا أن الكون كله يمكسن أن يكون كسلًا مجرييسا واحسدا .. فيحتوى على جميع هذه التجمعسات المتعاظمة بأضوائها وقواها ومواقعها فتتألق في ذلك الكل المجري وحدة كونية شاملة لكافة مجرات السمساء الدنيا . فتعلو جميع مجرات الكسون المنظور مجرة تكون هي الغريدة بسين جميع المجرات ٠٠ فتتألق بأسطـــع ضُوء . . وتتجمل بأبهر زينة في السمآء الدنيا بل تكون انموذحا للمحسرات جميعاً . ويوجد بهذه المجرة مركسز نجمي يكون في المقام الاسمى بالوجود الفيزيتي . . بل ويكون السبسب النجمي الأول الذي انفتقت منه جميع مصابية السماء الاولى . . فكسانت هى الكليات التي تفتقت منها نجسوم المجرات كانمة وتحددت لها معالسم مواقعها عدلا فسيحان منسده ملكوت كل شىسىء ، ، ،

النساء الكسوني اذا تأملنا اضواء النجوم والشموس بصفة عامة فاننا نجدها تشع بمختلف الاشتعاعات التي قد تكون أشتعاعات صاعقة ماحقة . . وهذه الإشتعاعات تكون احدى ظواهر القوي التىتنبعث من تلك الأجسرام ٠٠ ومسن هسذه الأشمعاعات التي تتألق من أضمواء النجوم أو مصابيسح السماء أشعة جاما والاشعالة السينياة والاشمية الكونيسة وأشمسة بيتا والفا والأشعسة دون الحمسراء واشمعة اكس والأشعسة نسسوق الينفسحية والأشبعة أو الموحسات الإذاعية . . كما أمكن لعلهم الفلك الحديث أن يكتشف أضواء العناميم التي قد تكون ألمواد التكوينية في هذه النجوم كافة ...

ولكن تحدث ببواطن تلك المصابيح ( المصابيح الكلية والمصابيح الجزئية ) اى الشموس والنجوم تفاعلات نووية كترى . تكون سببا في اشتداد قوى الحرارة داخل هذه الأجرام واحداث التوهجات التى تكون أقدأر النجوم من اللمعسان والضوئيسة ، ولكسن التفاعلات النووية هي ذات درجات الحرارة الضخمة التي قد تبلغ مسي النحوم العملاقة من ٥٠ مليسون أو يزيد من الدرجات المئوية ، وقد تندفع مواد النجوم وذرا تالعناصر بها وهي في حالات انصهار متباين القوى بقوة الحمل وبقوة الاشعساع حتسى تبلغ اسطع النجوم والشموس .. فتكون براكين نجوميسة متاججسسة وتفجيرات كبرى تسبب اندلاعات ضخمة والسنة لهبية مزمجرة ترتاع الى ملايين الأميال في السماء . متكون قوى جبارة في السماء ، وهي احدى

التوى الرجومية التي تتفجر من هذه النجوم وتكون أعمدة تتلظى نيرانسا حامية وتكون امواجا كالجبال تلقسي بنم انها الهادرة في فيافي السمياء كأنها المردة العملاقة تشتق طرائقها لتنفث عن مكنون غضيها ٠٠ وكــل هدده الألسنة اللهيبية والرجوم الصاعقة تكون القوى النحوميسة المنبثة بين أجرام السماء السماء كافة ٠٠٠ولكن وراء ذلك كله توحد زينات النجوم اللهيبية وهي بدائع الرحمات التي بثت بين عوالم النور . . ولايمكن أن يتألف الكون من قوى فحسب أو رحمات نحسب ٠٠ والا كان وجودا مجردا من حكمة . ولكن يتعالــــى الرب جل جلاله بعظائم حكمه وعظائم رحماته وخميره ...

الخلاصي يمكن أن تكون الآية الكريمة خـــر دعوة عالمية . . ويمكن أن يقوم بهذه الدعوة صفوة العلماء والثقفيين المسلمين . فتكون دعوتهم أولا دعوة مطلقة على الصعيد الدولي ثم تكون بعد ذلك دعوة قائمـة على السجال والجدال بالتي هي احسن في اعظــــ الندوات والمؤتمرآت العلمية العالمية ٠٠ فلماذا لا تكون الأمة الاسلاميـــه كلها هي الداعية لذلك الحق ؟ ولماذا لا تعلن دعوة السلام العالمية لترفسع المعتول والأبصار الى ذلك الانسيق الأعلى الحافل بأعظم ابداعات اللسه في عوالمه التي لا نحصيها عدا ؟ ... أننى أرى أن السلام العالمي المنشود لا يمكن أن يقوم على أسنة الرمساح واسلحة الموت والدمار .. ولكن يكون حقا في ذلك الأفق الرحيب تحت أضواء الكتأب الالهي الخالد . . والله يهدي التي هي اتسوم .



للاستاذ عمر بهاء الدين الاميرى

كان الموقد يتربع زاوية الغرفة ، بنشوح الحشن نحونا ، وكنا حسن جولة نصف قوس ، انتهل تسارق السفة اللهبت في جوفة ، تتضاعد من أغصان المغصن ، تبند بها الدينا مرة بعد مرة ، فتنشقض ، ويبسح بهنا شرار ، وهي ننشر بيننا اربجا بهنجا .

أنها للله من ليالى رمضان ، وقد انتهنا لتوفا من مسلاة العشاء ، مسلحة العشاء ، اسلام ، والموانية والمانية عنها سهسوة مرود تلم بها ذكريات وشجون . . . المل حزين . . وحنسين وانين . . . شعر الاسرة بعيد منا ، وشط عزيز طواه الردى ، قال لم : ما هي عزيز طواه الردى ، قال لم : ما هي

« ام الكتاب » يا أبى ١٠ وقد سيمت قول الله عمالي من القرآن : (( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ٠٠٠) .

للت الذي اذكره إنها الفاتحة ، وأن هناك من يقول : أنها اللسوح المحفوظ ، ولعلها ما قدره اللسبه سبحانه في عليه من اقدار كسسل

قال الهوه : وما التحقيق ؟؟ مطلت: نسال وننظر ..

واجابتي صديقي بالهانف بمصد دقائق من بحث أندن نقرا أيحو الله ما يشاء ويثبت ، وام الكتاب على ما تكره القرطبي « الحبد» فاتحا الكتاب ، وعدد لها النبي عشر اسما ،

وذلك على خلاف ابن سيرين نهسى عنده أصل ما كتب منالآجال وغيرها. وقيل : أم الكتاب : اللوح المحفوظ الذي لا يتبدل ولا يتغير . وسئسل عنها ابن عباس مقال : علم الله ، ما هو خالق ، وما خلقه عاملون .. وقال الحسن ــ كما رواه ابن كثير ـــ الآيات المحكمات هن ام الكتاب .

وقلت لولدي وقسد طلبا مزيسدا من البيان: انتظر ا وسأحدثكما أن شماء الله وليس ما يمنع في ظني ان يراد بأم الكتاب ما ذكر جميعا، ولا تعارض بين ذلك ، فلكل تعبير في محلسه معناه ودلالته .

وقمنا لفترة ، وخيالها يمسزج أنفاسى بزفرة شموق والهتقاد ، الا ما أحوجني اليها الآن ٠٠٠ وكم كانت لى معها خلوات ، أمد لها يدى فتقسل على ، وتعاطيني منها سا اشاء . أمس صدرها فتفتح ثغرها ، فأرشف وارشف . . انها مكتبتى هناك ، فيها ما لذ وما عز ، وما دسم وما ابتسم ٠٠ نماء وامتداد من الأجداد السي الأحقاد . .

وعدت اليهما بالحديث:

« الحمد للسه رب العالمسين ، ام القرآن ، وأم الكتاب ، والسبيع المثانى ، والقرآن العظيم . . والذي نفسى بيده ما أنزل الله في التوراة ولا غي الانجيل ، ولا غي الزبور ، ولا فى الفرقان مثلها وانها سبع مىن المثانى والقرآن العظيسم السسدي اعطيته » (رواه الترمذي) .

غتساءلا : ألا تستطيع أن تقسرب الى اذهاننا بعض معانى ام القرآن ، فاننا نرددها - دون سواها - فىي كل ركعة من ركعات الصلاة ؟

قلَّت : حقا ك قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا صلاة

لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . » (رواه الحماعة) . ورحت أنظر مى التفاسير أستزيد

منها واستفيد : سأل عمر رضى الله عنه : قسد علمنا سبحان الله ، ولا اله الا الله ، فما الحمد لله ؟ فأحاب على كرم الله وجهه : كلمة رضيها الله لنفسه وأحب أن تقال ، وقال الضحاك : الحمد للسه رداء الرحمن . وعسن الرسول صلى الله عليه وسلم : « لو أن الدنيا بحذافم ها في يحد

رجل من أمتى ثم قال : الحمد لله ، لكان الحمد لله افضل من ذلك . » وقد قال : « الفضل الذكر لا الله الا الله ، وافضل الدعاء الحمد لله » . كما روى عنه عليه الصلاة والسللم : « ادا قلت الحمد لله رب العالين ، فقد شكرت الله فزادك ٠٠ » . الا رحم الله ابن كثير ما اجـــل تفسيره . أ

وفي سنن ابن ماجة عن ابن عمسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم: أن عبدا من عباد الله قال: يا ربى لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، معضلت بالملكين ، غلم يدريا كيف يكتبانها ، فصعدا الى الله فقالا : يا ربنسا ان عبدا قد قال مقالة لا ندرى كيسف نكتبها . قال الله : وهو أعلم بما قال عبده : ماذا قال عبدى ؟ قالا : يا رب انه قال : لك الحمد كما ينبغسي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، فقال الله لهما: اكتبأها كما قال عبدى حتى يلقانى فأجزيه بها .

وقى المنار: « الرب » السيسد المربى الذي يسوس مسوده ويربيه ویدیره . و « العالمین » الکائنسات المكنة ، وما جمعت العرب لفسظ

العالم هذا الحمع الا لنكتة تلاحظها فيه ، هي أنسه لا يطلق على كائسن وموجود كالحجر والتراب ، أنمــــــا الى كل جملة متمايزة ، لأفرادها صفات تقر بها من العاقل السدى جمعت جمعه ، ان لم تكن منه ، فيقال عالم الأنسان ، وعالم الحيوان، وعالم النبات ، ونحن نرى أن هذه هى التى يظهر فيها معنى التربيسة الذي يعطيه لفظ « رب » لأن ميها مبدأها ، وهو الحياة ، والتغذى ، و المتولد ، وهذا ظاهر في الحيوان . وكان السيد « جمال الدين الأففاني » يقول : الحيوان شجرة قطعت رحلها من الأرض ، فهسى تمشى ! والشحرة حيوان ساخت رجلاه في الأرض ، فهو قائدم في مكانه يأكل ويشرب ، وان كـــان لاينام!

قال ابنى : \_ الا يذكرنا هذا القول ، ببديع خلق الليه في « الاسفنسج » ثابت الجدور في البحر ، إذا التلقة انسان سال له دم ، يتنفس ويتكاثر، ويعيش على نحو مزيج بين الحيوان والنبات ؟ س وتابعت حديثي : ٠٠٠ والسيد « رشيد رضا » يقسول : المسراد بالعالمين ، أهل العلم والادراك مسن الملائكة والأنس والجن . على أن هناك من يراها تشمل خلق اللـــه حميما ، أخذا من الآية القرآنية : ( قال فرعون وما رب العالمين . قال رب السموات والأرض وما بينهما ان كلتم موقلين )) ( الشعراء: ٢٣ / ٢٤ ) ويتراءى لى أن بالأمكان أن يقال: ان ( العالمن ) هي عوالم الغيب وعوالم الشمهادة. و «الرحمن» من أسماء الله الحسني التي اختص بها ، وقد يقال للانسان « رحيم » ولا

يقال «رحمن » ٠٠ ويتراءى لى أيضا ، أن بالامكان ا يقال أن « الرحمانية » من صفات الله جل جلاله لرحمته في ( عالم الفيب » يوم القيامة والحساب . و « الرحيمية » من صفات اللـــه سبحانسه في رحمته بعبساده فسي « عالم الشبهادة » يقول تعالى فسم, الأولى : (( يوم يقوم الروح والملائكة صفًا لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن وقال صوابا )) ( النبأ: ٣٨ ) . ويتول (( اللك يومئذ الحق للرحمن ، وكان يوما على الكافريان عسارا » ( الفرقان : ٢٦ ) ويقول في الثانية : (( نبيء عباديء أنى أنا الففسسور الرحيم )) ( الحجر: ٩٤ ) ويقول جل وعلا فيهما (( هو الله الذي لا الله الا هو عالم الغيب والشبهادة ، هو الرحمن الرحيم)) ( الحشر: ٢٢) . ورحمة الله على أي حال ، كما حدث عنها تبارك شأنه: (( وسعت كـــل شميع) (الأعراف ١٥٦) .

و ( يوم الدين ) ، يوم الحساب ، والله مالكمه وملكه ، قطمع عسن خلقه فيه ، ما كان لهم في الحياة الدنيا ــ بأمره ــ من حول وطـول يقول الله سيحانه: (( لن الملك اليوم لله الواحد القهار ﴾ (غافر: ١٦) وعن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يقبض الله الأرض ، ويطوى السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك ، أين ملوك الأرض ؟ اين الجبارون ؟ اين المتكبرون ؟ » .

قال ابنی: ... (( ایاك نعبد وایاك نستمن )) واضح لا يحتاج الى شرح . - قلت : بل في التدبر تتفتسح

لاولى الابصار آفاق من المعانسي كثيرة . . حتى ان « ابن القيم » رحمه

قال آخوه:

ـ ولماذا يجعل القارىء لنفسه ميغة الجمع ، فيقول « نعبد » و « نستعين » وليس : اعبد واستعين ؟. مع أنه فرد ، والمقام لا يناسبه تعظيم النفس ، بل التذلل له ؟.

ناحبته:

الله لسؤال جدير ، وصع ان يعض المسرين ان العبد بوقفته بين يدى رسه ، و تجرده في عبادت ، فيستعلق بين المستعلق بين المستعلق بين المستعلق من المستعلق من المستعلق من المستعلق المس

وثبة معنى ادق وارق: ان العبد لا يرى نفسه — وهو يعلم منه—ا عيوبها و ذنوبها — في مقام جدارة القبول والمثول بين يدى الله ! فهو عيضيف عمله وعبادته السي مجموعة المؤمنين المسلمين العابدين › وفيهم الأبرار الالتياء ، والأخيار الاولياء ، ليقبل معهم جملة ، والأخيار الاولياء .

اللطائف أن يستشهد هنا بما نسى المطائف أن يستشهد هنا بما نسام المتما لبيع أذا كسان أن مبيط أن مبيط أن المبيع أن المبيع أن الله قد « السترى من المومنين انفسهم » ورحمته تسمو ونقص يكونان غي بعض افرادهم ؛ ويرهم جميعا ؛ ولا يردها ويردهم جميعا ،

و (أ اهدنا الصراط المستقيم) واضح ايضا ، على أن فيه مجالات قول كثيرة . .

فهداية رب العالمين للعالميين مراتب: هداية الفطرة ، وهداية الفريزة ، وهداية العقل ، وهداية الفتح ، وفي كل أمثلة وشروح .

ومثل الهدايات الالهية - علسي ما ذكره تفسير المنار - كمثل البذرة والشجرة المطلية ، غهى غي بدايتها المدرة عياة ، تحتوي على جميسحة أسولها ، ثم تنبو بالتدريج حتسي ثم تجود بثمرها ، والفاتحة مستملة على مجمل ما في القرآن ، وكل ما فيه تنصيل للاصول التي وضعت فيها » والمراط هو الطريق الواضح ، وعن هواهد » : أن الصراط المستقيم هو الحق .

سو المحلق . ــ وانت يا بنى ، ما هو تعريف الستقيم فيما تحفظ ؟

مال . ــ غى الهندسة ؟ . . هو أقصر خط يصل بين نقطتين .

قلت :

ـ غالصراط المستقيم ، هــو الذي لا اعوجاج فيه ، ويوصل بـين نقطتي « الحياه » و « النجاة » باقصر مسئقة ، واقل زمن ،

أنه الطريق الى الله جل وعلا ، كما رسمه هو لعباده ، فاذا لاح لهسم إبتداع طريق سواه ، اختلفت فسي للك مذاهبهم ومسالكهم واذواقهم ، وقد يتشبت أمرهم جماعة وفرادى ، فتطول المسافة .. وتكثر المشقة .. ومزداد الزمن ، ومن يدرى بعسد ذلك ، يصلون ام لا يصلون ؟ . قال الله سيحانه : « وأن هذا صراطي مستقيمها فاتبعهوه ، ولا تتبعهوا السبل ، فتفرق بكم عن سبيله » ٠٠ وقال رسول الله صلى الله عليسه وسلم : « ضرب الله مثلا صراط مستقيما ، وعلى جنبتي الصحراط سوران فيهما أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب ستور مرخاة ، وعلم ماب الصراط داع يقول : يا أيها النّاس ، ادخلوا الصراط جميعا ، ولا تعوجوا. وداع يدعو من نوق الصراط ، فاذا اراد الانسان أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب ( أي من ستورها المرخاة ) قال: ويحك لا تفتحه ، فانسك أن تفتحه تلجه! فالصسراط: الاسلام والمسوران : حدود الله ، والأبواب المفتحة : محارم الله ، وذلك الداعى على راس الصراط: كتاب الله ، والداعي من فوق الصراط: واعسظ الله ني قلب كل مسلم » . ( رواه أحمد ) •

« صراط الذين انعمت عليهم » قال :

ــ كيف نرجو اتباع صراط مـن تقدمنا ، وعندنا شرع لم يكن عندهم ، وهو يصلح لزماننا وما بعده ؟..

قلت:
\_ يا ولدى: « الصراط » هــو
الاسلام ، و « الاسلام » هو دين
الله ، و هدى الانسانية ، وشريعة
الانبياء والمرسلين ، منذ خلق اللــه
البشر ، ودين الله في جديع الامــم
واحد: « (أن الدين عند الله الاسلام »
( ال عجران : 14 ) ،

وشريعتنا المهدية غيها الاصل الاصيل ، وغيهــــا الصقــل الأخـــر التواعــد الانطــالق الانساني ، في سبيل تدعو « الــي الله على بصيرة » والبصيرة تقتضي النظــر السديد في الزمان والمكان ، فالذين انعم الله عليهم مـــن متل ، وينعم عليهم من بعد ، وندعوه ـــ جلت تدرته ورحمته ـــ ان ينعم

علينا معهم ، اسرة في الخير واحدة صراطها واحد ، ذرية بعضها سن بعض ، شجرة مباركة ، اصلها ثابت وفرعها في السجاء . . ودعوت : اللهم يارب العالمين . .

وردوا معى : ----ين ٠٠٠ ----

م تساءلا :

ـ وما معنى آمين ؟...

- اللهم استجب لنا ، ولا تخيب دعاءنا ورجاءنا ، والرسول صلحى الله عليه وسلم يقول : آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين .





تحقيق الاستاذ : احمد احمد جلباية

شهر رمضان ، شهر المزة والنصر ، ينتصر فيه المؤمنون الصائمون على الفسهم ، فينتصرون على اعدائهم في جميع معاركهم ، فالايمان باللله ، اقوى السلحة النصر « وكان حقا علينا نصر المؤمنين » ( ٧٤ : الروم ) ولقد كانت الامة الاسلامية عبر تاريخها الطويل ، وكانها على موجد مع القدر في رمضان ، ففي هذا الشهر المبارك ، وقعت اهم احداث هذا التاريخ الظافي الزاخر بالامجاد الخالدة ، نقدم فيما يلى سجلا لابرز الاحداث التي شاء القدر الاعلى ان يربطها بشهر الصوم ، وأن يكون مسرحا لها على وحد الحداة :

ففي رمضان اتصلت الارض بالسماء باول خيط من النور ، ومست وجهها اولى قطرات الوحي المبارك ، فاهترت وربت وانبتت من كل زوج بهج • ◄

فقد ابتدا نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء باول آية من هذا الكتاب العزيز ، تامر بالقراءة ، وتدعو الى العلم وتسبو بالمرفة ، وتغالى يقيمة العلماء : « اقرا باســم ربك الذي خلق - خلق الانسان منعلق ، اقرأوربك الأكرم ، الذي علمبالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم » ( ١ - ٠ ، العلق ) ،

وهي السنة الثانية الهجرة ، وقعت في رمضان غزوة بدر الكبرى ، لسبع عشرة ليلة خلت منه ، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة ، المثان للم علي من الله عليه وسلم من المدينة ، المثان للم طورة أول المؤورة أول انتصار حاسم الاسلام على قوى الشرك والباطل ، وتولى الله تبارك وتعالى قيادة هذه المحركة (( فلم تقلوهم ولكن الله قتله—م وما رميت أذ رميت ولكن الله مرى ) ( ١٧ : الأنقال ) واصدر الله جل حلاله أمره الى كتائب الملائكة لتشهد الموكة تثبينا للمؤمنين ، وسحقا للكافرين ، ٥ (( إذ يوحي ربك الى الملائكة أنى معكم فتبتوا الذين آمنوا سالقي في قلوب الذين كثروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) ( ١٧ : الانفال ) ،

وفي رمضان من السنة نفسها — الثانية للهجرة — فرضت زكاة الفطر ›
 وهي في حقيقتها انتصار للإيمان على النفس الإنسانية وحبها للمال ·

وَّهَى رَمْضَانَ مَنْ السنة الخامِسة كانت الاستعدادات لغزو الخندق حيث وقعت في شوال من نفس العام ، وقد انتصر المسلمون في هذه الغزوة وتسمى ايضا (غزوة الأحزاب) ((ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمني القتال وكان الله قويا عزيزا » ( 70 : الأحزاب) وكان دخول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الأربعــــاء ، يوم من الخندق ، لسبع بقين من ذي القعدة (شرح الواهب) ،

وغى يوم الحادى والعشرين من رمضان ، من السنة النامنة للهجرة ، انعم الله على رسوله وعلى المؤمنين بفتح مكة ، وقد خرج رسول الله صلى الله على رسوله وعلى المؤمنين بفتح مكة ، وقد خرج رسول الله ، الله على الله الله الله الناس معه حتى اذا كان بالكديد بين ( عسفان ) و ( أمج ) أفطر ، واقم رسول الله صلى اللهعليه وسلم بمكة بعد فتحها ، خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة ، قال ابن اسحاق : « وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من شهر رمضان سنة نمان » ،

وفى رمضان من العام نفسه — الثامن للهجرة — بعث الرسول عليه الصلاة والسلام عدة سرايا لهدم الإصنام الشهيرة حينلذ ، فيعث خالد بن الوليد لهدم ( العزى ) ، وعمرو بن العاص لهدم ( سواع ) ، وسعد بن زيد الاسهلي لهدم ( مناة ) فادى كل منهم مهمته بنجاح •

وَهَى السَنَةُ التَاسَعة مِنَ الهجرة شَهد شُهد شُهد رمضان بعض احداث غزوة
 ( تبوك ) وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة في رمضان نفسه .

• وفي رمضان من السنة التاسعة ايضا قدم وفد الطائف الى المدينسسة ،

واعتنقوا الاسلام على يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فادوا الفرائض وصاموا رمضان مع المسلمين في المدينة .

و في الشبور نفسه من العام التاسع عَذَلك قدم وقد ملوك ( حمير ) يعلنون اسلامهم ، فاكرم الرسول الكريم وفادتهم ، وكتب لهم كتابا حدد فيـــه الحقوق والواجبات ، ويعتبر هذا الكتاب ونيقة هامة من وثائق التاريخ المتمدن .

وفى العام العاشر من الهجرة ، وفى رمضان منه ، بعث الرسول عليه
الصلاة والسلام الامام عليا كرم الله وجهه فى سرية من المسلمين الى
بلاد البين ، وقد حمل الامام معه كتابا نبويا الى اهل المن ، وفاصـة
قبيلة همدان التى اسلمت جميعها فى يوم واحد ، وصلوا جميعا خلـف
الامام على م

وفي رمضان سنة ٥٣ هجرية فتح العرب جزيرة ( رودس ) .

 وفي رمضان سنة ٩١ هجرية نزل المسلمون آلى الشياطيء الجنوبي لبلاد الإندلس وغزوا بعض الثغور الجنوبية ،

و في رمضان سنة ٩٦ هجرية ، انتصر القائد المسلم طارق بن زياد علمي الملك ( رودريك ) في معركة فاصلة •

وفي رمضًان سنة ١٢٦ هجرية ظهرت دعوة بنى العباس في خراسسان بقيادة ابي مسلم الخراساني .

وغي رمضان سنة ١٣٢ هجرية تم سقوط الدولة الاموية واستيلاء ابي العباس السفاح اول خليفة عباسي على دمشق .

 وفى رمضان سنة ٣٦٦ مجرية تم بناء الجامع الازهر بالقاهرة للمبادة وتدريس العلوم العربية والشرعية .

 وفى رمضان سنة ١٥٨ هجرية ، هزم الماليك جيوش التتار في ( عين جالوت ) واوقفوا زحف الدمار التتاري نهائيا على باب مصر ، وكان التتار يستهدفون القضاء الشامل على العالم الاسلامي ..

وفى العاشر من رمضان سنة ۱۳۹۳ هجرية تحطيت الاسسطورة الاسرائيلية على ارض سيناء وفى سمائها ، وفى المرتفعات السورية ، وتحلت قوة المعتدة الاسلامية فى المحاهدين السلمين تسساندهم وحدة الامة الاسلامية وإجماعها الرائع على تحقيق النصر ، وتشد ازرهم قوة الله القاهر ، وبذلك تهاوت طائرات المدو ، وانهار خط (بارليف ) وعبرت الجيوش الظافرة ( قناة السويس ) واندفعت تدمر حصون المدو بينها يرتج الفضاء بهذا الهتاف الربائي المنتصر ( الله اكبر ) .

# أدب الصوم ••

اذا لم يكن عَى السبع مِني تصاهم وهي بصرى عَضروهي مِنطقي صهت محظى منصوميهوالجوعوالصيدي وان قلت انهصيت يوما هما صهت

### مقارنة ٠٠

قرطبة تضيئها المصابيح العامة . . ! وكانت أوروبا تذرة ، بينما شيدت قرطبة الف حمام . . !

وكانت أوروبًا غارقة لمى الوحل ، بيئما كانت ترطبة مرصـــوقة الشوارع ..

وكانت ستوف التصور في اوروبا مهاوءة بثتوب المداخن ، بينهسا كانت تصور قرطبة تزينها الزخرفة العربية المجيبة . . !

وكان اشراف أوروبا لا يستطيعون توقيع أسمائهم ، بينها كان اطفال قرطبة الاسلامية يذهبون الى المدارس ، ، أ

وكان رهبان أوروبا يلحنون في تلاوة سفر الكنيسة ، بينها معلمو قرطبة قد اسسوا مكتبة نضارع في فسسخامتها مكتبة الاستسكافرية العظيمة !! » .

### سمو وخلق هسن

مر ابو الدرداء بوما على رجل قد اصاب ثنبا ، والناس يسبونه فهاء عن ذلك وقال لهم : ارابتم لو وجدتبوه في حفره الم تكونوا مخرجيه منها ؟ فقالوا بلي ٠٠ فقال : فلا نسبوه اذن ، واحمدوا الله الذي عاماكم قالوا املا تنفضه ؟ قال : انها ابغض عمله ، فلاا تركه فهو الهي ،

# فوائد الصمت

ويقال : الصبت زين للمالم وستر للجاهل ،

# من عيون الشعر

وما من كاتب الا سسيبلى ويفنى الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غسير شيء يسرك في القيامة أن تراه

# الطريق الى الله

خلاصة الطريق الى الله هسا المران: الطاعة والذكر ، الما الطاعة عتزول بالمعصية ، واما الذكر فيضل بالفنلة ، وذلاك يجب على المرء أن يرى من واجبه ادامة الذكر والطاعة وتجنب المعصية والفنلة ..

# ما اعظمه من ادب ١٠٠ ا

لا تزل تول الله تمالى : (( يانها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضـــكم لبعض أن تعبط اعجالكم وانتم لا تشعرون )) اغلق « ثابت بن غيس » عليه داره وطفق يبكى ، واغتقده الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل عنه ثم ارسل من يدعوه ، وجاء ثابت وساله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب غيابه ، غاجابه : أنى امرؤ جهير الصوت وقد كنت أرغع صوتى فوق ضوتك يا رسول الله ، واذن غقد حبط عهلى وأنا من اهل الغار .

وأجابه الرسول الكريم: الك لست منهم ، بل تعيش حبيدا ، وتتل شهيدا ويدخلك الله الجنة .

وقد استثنهد من موقعة اليمامة رضي الله عنه وارضاه .

# اسرائيليات وغرائت

ليس في التفاسير المافورة — التي تحت البينا — ما فضح الاسرائيليات الو الغزو الفكري المثل ، وكشف وكذبه ، وابان عن سوء اشره ، وشروده و اضلاله . . . كتفسير ابن كنسير الوحق الشيخ احبد شاكر سرحيه الله — إن يدعوه « عبدة التعاسي النا التعاسي الله — إن يدعوه « عبدة التعاسي التعاسي الله — إن يدعوه « عبدة التعاسي » إلى التعاسية التعاسية » إلى التعاس

ان آلمانظ ابن كثير ـ كما راينا في المقالات السابقة ـ قد حقق ـ وهو الخبير باسنس علسم الجسرح والتعديد كثيراً من منكرات العسل الاحتيام المخيلة ، وكثيراً من الروايات تحمل في طياتها فكرا مدسوسا يمكن المؤتف ، وتطوى في متونها خرافات تكدر المنهج الربائي الناصع !!

لقد كان اليدف الإساسي بسن لمرويج هذه الاسرائيليات ، والنقيخ بشوة لإساعتها : رازلة حقيدة التوحيد في نقوس المسلمين ، وتثبيط عزماتهم ، وتثبيط عليم الدق بالباطل . ﴿ يا أهمل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل في وتتمون الحق بالباطل ( ال عمران ، ١٩٧ ) .

وتفسير الحافظ ابن كشير تفسير تعليمي تربوي عظيم ، نقد كثيرا بسن

الاسرائيليات والروايات الغريبة ، ويجب ان ياخذ حقه من العنايــــة والاهتمام .

ولا أدرى لأى سبب قدمت تفاسير نعج بكثير من الاسرائيليات والمنكرات كتفسير النسفى الذي يدرس حتى كتابة هذا المتال في معاهدنا الدينية ألا وأخرت تفاسير أخرى كتفسير أبن كشير الذي ينقدها ألى وبغدها ألى .

ویکنی الحافظ اسماعیل بسن عبر بن کثیر فضارا انه حذر کثیرا من الاسر انبلنات ، و نیسه طویلا علمی خطرها وایمالها فی الضلال والاضلال ... فان فاته سبعد ذلك سبعض الاسرالیلیات المعدودة فان ذلسسك كان عنوان هذا المقال « اسرائیلیات وفرانب فی تفسیر این كثیر » بعد این كثیر » بعد للاسرائیلیات » . وكفی یالرء نبلا ان كان من قبل « نقد ابن كئیسیر اللاسرائیلیات » . وكفی یالرء نبلا ان تعد معاییه ا!

يذكر ابن كثير نقلا عن أبى حاتم عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قال : « لما حمل نوح غي السفينة من كل (وجين الثين قال أصحابه : وكيف تطمئن المواشي وسمها الاسد ؟ غيله الله عليه الحبى . وكانت أول حمى .

# في تفسيران كثير

# للاستاذ: اسماعيل سالم عبد العال

نزلت في الارض . ثم شكوا الفارة فقالوا: الغويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا فاوحىالله الى الاسد فعطس فخرجت الهرة منه فتخبات الفـــــــارة منها » .

«ن المآخذ التى نسجلها على ابن كثير انه ضمن تنسيره بعض الروايات الغربية ، والاسر أثيليات المنكرة ، للتى مرت بدون نقد او تمحيص ، وقد كان من عادته ان يلوم غيره , —— المسرين اذا ذكر رواية غربية ولسم ينبه عليها ويتعجب منه ، ومن شان القاعدة ننسجب عليه ايضا .

فين المستحيل أن يقبل عقل سليم هذه الخراءات التي تصطدم وسع هذه الخراءات التي تصطدم وسع الوحي ، ولا تتلام وسع التراتي ، أن الله حبل شمائه حظق كل شيء بحكهة وقدر ، وحمل خلقه وواقتا للنوايسس الكونية ولا من تقدير الله أن يعطس السحية ولا من تقدير الله أن يعطس الرحية تقرح منه الهرة !!

فكيف يتجرا زيد بن اسلم \_ او او و \_ غينسحب هذا الافك الفاضح الى الصادق المصدوق \_ صلى الله عليه وسلم \_ 1115 .

وانما تروج هذه الأساطير عنسد السحرة واندادهم ، ولا مجال لها عي

دين العقل الراشد ، وفكر الاسلام الناصع !!

انتا ننزه رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ عن هذه الخرافات ، ونقل مقالة ابن كثير نفسه في منسل هذا المواطن ، والمجب كل المجب ان يذكر ابن كئر \_ هذه الرواية ولينيه على ضعفها مع جلالة قدره وطهه !!

 ۲ — وروی ابن کشیر عن زید بن
 اسلم — ایضا — روایة اسرائیلیسة منكرة عند تفسير قوله تعالى : (( الم تر الى الذي حساج ابراهيسم فسي وسمه ٠٠ )) ( سورة البقرة : ٢٥٨ ) قال فيها : « . . وبعث الله الى ذلك الملك الحدار ملكا يامره بالايمان فأبى عليه ، ثم دعاه الثانية غابي عليسة ثم الثالثة فابي وقال : اجمع جموعك، واجمسع جموعي ، مجمسع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس ، وارسل الله عليهم بابا من البعوض بحيث لم يروا عمسين الشمس ، وسلطها الله عليهم ماكلت لحومهم ودماءهم ، وتركتهم عظاما باديـــــة ودخلت واحدة منها في منخري الملك، لهكثت مي منخري الملك اربعمائسة سنة عديه الله بها ، مكان يضرب

براسه بالرازب في هذه المسدةة حتى اهلكه الله بها »!!

بعوضة تدخل منخسرى الملك ، وتكث اربعمالة سنة !! ويضسرب بالحديد في راسه طوال هذه المسدة من يهلك بعد ذلك !!

أكانت منخرا الملك سردابا طويلا مظلما ، وراسه قدت مسن صخر لا يؤثر فيه الا الحديد ؟!

أن من المؤسف حقا أن تشيع هذه الإناطيل بين المسلمين ، ومن الأكثر أسفا أن يقوم بعض القائمين على الرساد الأمة ووعظها حتى الآن بترسيخ هذا الضلال في عقسول أبنائها ، وتمكينه من غوق منابر مساجدها!!

وفى ذلك ضياع للوقت ، وتشتيت للفكر ، والهاء عن أمر الرب .

وغفر الله لابن كثير حين غفل عن نقد هذه الرواية .

" - ذكر أبن كثير عن محمداسحاق ان « اسافا ونائلة » كانا بشريسن مزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين » فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليمتبر بهما الناس ، فلما طال عهدهما عبدا ، شمولا الى الصفا والمروة ، فنصبا هناك ، فكان من طاف بالصفا والمروة يستلهها » .

وهى رواية موغلسة فى الشرود والضلال ، وروح الخرافة تتلبسها ، لكن الحافظ ابن كثير سكت ، ولسم ينبه على اختلاتها وكذبها .

نى ترجمته لممرو بن جامع جاء فيها :

ان شبابا كان يتعبد فى المسجد ،

زالت به حتى كاد يوخل معها المنزل ،

هذكر هذه الآية : « أن الذين اتقوا المنزل ،

اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا المائد هم معصرون )) غذر منشيا عليه المائد هم منان ، غامادها غبات . فجاء عمر غمزى فيه أباه وكان قد دفسن عمر غمث ، ثم ناداه عمر غتال : يا غتى ليلا فذهب غصلى على قبره بهسن (ووان خافه مقام ربه جنان)) (سورة معه ، ثم ناداه عمر غتال : يا غتى الرحمن : ٢٦ ) . فأجابه المقتى من داخل القبر ، يا عمر قد اعطانيهسا داخل القبر ، يا عمر قد اعطانيهسا ربى غي الجنة مرتبين .

ربى مى الجنة مرتين . وواضح أ نرد الفتى من داخسل القبر ــ بعد موته ــ من الأمـــور المستحيلة . وأن هذا مقحسم على الرواية \_ ان صحت \_ . لقد قال الله عز وحل لنسه ــ صلى اللــه عليه وسلم: «( وما أنت بمسمع مـن في القبور ») ( سورة فاطر : ٢٢ ) وقال أيضا: (( آنك لا تسمع الموتى )) -(سورة النهل: ٨٠) مكيف يسمسع الفتى نداء عمر ويجيبه وهو ميت ؟آ ه ــ ونقل ابن كثير عن أبى حاتم نى تفسير قولە تىعالى : ﴿ رَبُّنْسَمَّا أطمس على أمو ألهم)) رواية قال فيها: حدثنی محمد بن قيس أن محمد بن كعب قرأ سورة يونس على عمر بن عبد العزيز حتى بلغ (( وقال موسى ربنا انسَسكاتيت فرعسون ومسلاه زينسسة وامسوالا في الحيسساة الدنيا » الى قولىة « ربنسا اطمس على أموالهم » الآية . نقال عمر : يا أبا حمزة أي شيء الطمس ؟ قال : عادت أموالهم كلها حجارة ، فقال عمر بن عبد العزيز لغلام لــه

ائتنى بكيس . فجاءه بكيس فاذا فيه حمص وبيض قد حول حجارة »!! ونض نستبعد جهل عهر بن عبد العزيز بمعنى الطمس ، ثم لــم يطمس البيض والحمص فى عهد خامس الخلفاء الراشدين ، والامام الزاهد العابد ؟!

آ - وفى الآية نفسها ذكر ابسن كثير عن ابن جريح - وهو من مسلمة اهل الكتاب - أنه قال فى تولـــه تعالى (( هد اجيبت دعوتكما فاستقيما) ( سورة يونس : ٨٩ ) : ان فرعون بكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة . وقال محمد بن كعب وعلى بسن الحسين : اربعين يوما .

والفرق بين الروايتين كالفرق بين طفل يقال عنه إنه ولد من أربعسين يوما ، ويقال عنه أيضا أنه ولد مسن

اربعين سنة !! ٧ - وتد ينقل ابن كثير بعض الروايات الغريبة ولا يعلق عليها نمى موضعها .

غفى تفسير قوله تعالى : (( هسو ألذي خلق لكم ما في الأرض جميمسا ثم أستوى الى السماء فسواهين سبع سموات )) (سورة البقرة: ٢٩) يحكى عن السدى فيما يرويه اسن مسعود وأناس من الصحابسة ، أن الله ـ تبارك وتعالى ـ كان عرشه على الماء ، ولم يخلق شبيئًا غير ما خلق قبل الماء '، غلما اراد ان يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا مارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء . ثم أيبس الماء فجعله أرضا وأحدة ، ثم منتقها مجعلها سبع أرضين مسى يومين ، نمى الأحد والاثنين ، مخلق الأرض على حوت ، والحوت هسو الذي ذكره الله في القرآن الكريسم

( ن والقلم ) . و والحوت غی الله ، و الله على ظهر صغاة ، والصغاة على ظهر الملك على صغرة ، و والصغرة في الربح ، و هي الصغرة التى ذكر لقبان البست غي السباء ولا غني الأرض غنص الأرض غنص الأرض غنوصرك الحسوت غليها الجبال غنوت ، غالجبال تغضر على الأرض !!

وفي تفسير توليه تعالى: ((ن والقام )) يذكر رواية عسن البغوى وجباعة من المفسرين جاء نيها: « (ا على ظهر الحوت الذي يحمل الأرضين السبع (!!) صخرة سمكها كفله خا السبعوات والأرض وعلى ظهرها ثور له اربعون الف ترن ، وعلى متنسه الأرضون السبع وما نيهن وبا ببنهن ا وهذه خرافات واساطير لا ادرى يضعوها بجوار آيات الله البيئات ، وأن يسودوا بها عتول المسلمين وتلويهم ؟!

آن ألبغوى والسدى وابـــن أبى حاتم والنسغى وغيرهــم ضجنــوا تفاسيرهم روايات كهذه الخراهــات أو أنكى ، بلا نقد ولا تعليق ، بل هناك كتب يجب أن يهال عليها الترلب ، وتتبر ألى الأبد ، وعلى راسها كتاب « قصص الأنبياء المسهى بالعرائس » للثمالبى !!

وقد استفل من يحرفون الكلسم عن مواضعه الحسروف الهجائيسة المذكورة في اوائل السور وفسروها تفسير الا اصل له في عثل سليم ، ولا نقل منحيح!! فعلم استند هؤلاء في ان (ن) حوت صفته كذا ، وغلظه كذا ، ويحمل الأرضين السيسسع وما فيهن وما بينهن .. ؟!

ا زالرء ليخجل - حياء واسفا -من ذكر كتب التفسير لهذه الاساطير المضحكات الميكيات ، والتسى كانت من الدعائم القوية التى اخرت العالم الاسلامي عدة قرون .

وقد اتخذ العائمًا ابن كثير منهجا وحددا في تفسير الحروف الهجائية التي تبد ابها بعض سحور القرآن وملخصه: انها ذكرت لبيان اعجاز القرآن ، وأن الخلق عاجزون عسن معارضته بمثله ، مسع أنه مركب من هذه الحروف القطعة التسسي يتخاطبو نبها ، وسار على هسسذا النهج في جهيع السور التي تبسدا النهج أي جهيع الحروف ،

وطبقا لهذا المنهج ينكر ابن كشير ما ذكره بعض السلف غي تفسير قوله ما ذكره بعض الداف غي جبل وحيد الأرض ، يقال له جبل قاف من خراغات بني المرائيل التي اخذها عنم بعض الناس . وعندى ان عنم بعض الناس . وعندى ان يعض زنادقتهم يلبسون بسه على بعض رنادقتهم يلبسون بسه على الناس أمر دينهم » . .

وهى روايك تشبه الروايتسين السالفتين ، بل هما أشد نكارة ، ملأن ينكرهما ابن كثير من باب أولى .

ومن ثم غاننسا لا نعد هانسسين الروايتين اللتين لم يعلق عليهما نسسى مكانهما من بين مآخذه .

۸ - ومن الأحاديث التي تحمل على طياتها غرابة وتبلها ابن كئسسير ما ذكره في تفسيره لأول سسورة « براءة » تال : « قال الترمذي ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن أبي جمني وابن أبي عدى ، وسهيل بن يوسف

قالوا : حدثنا عوف بن أبي حميلة ، اخبرنى يزيد الفارسى ، اخبرنى ابن عياس قال : قلت لعثمان بن عفان : « ما حملكم أن عمدتم ألى الانفسال وهي من المثاني ، والي براءة وهسي من المئين وقرنتم بينهما ، ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها مي السبع الطوال ، ما حملكم على ذلك ؟ » . فقال عثمان : « كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ــ مما ياتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد ، مكان اذا نزل عليه الشيء دعا البعض من كان يُكتب نيقول ضعوا هذه الآيسة في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا . وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن ، وكانت قصتها شبيه .... بقصتها ، وخشيت أنها منها وقبسض رسول الله \_ صلى الله عليـــه وسلم - ولم يبين لنا انها منها ، مون اجل ذلك ترنت بينهما ولم اكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيسم ووضعتها في السبع الطوال .

وكذا رواه الابكم احمد وابو داود والنسائى ، وابن حيان فى صحيحه ، والحاكم فى مستدركه صن طرق الحر من غوف الأعرابى به ، وقال الحاكم : « صحيح الاسناد ولسم يخرجاه » .

\_ أو غيره \_ هذه الرواية على بسا ينها من ضعف ؟! وكيف يفهم ان ترتيب السور من عثبان بن عفان ؟! وكف يدعى مسلم أن رسول اللسه \_ صلى الله عليه وسلم \_ تبض ولم يبين مكان هاتين السورتين سن القرآ رويروق بينها ؟! من الحديث با بقد إن الانفسال

وفى الحديث ما يقرر أن الأنفسال من أول ما نزل بالدينة ، فكيف كان يتلوها الرسول — صلى الله عليسه وسلم — طوال فترة الدينة ؟ ثم اين وضع الرسول هاتين المسورتين حين كان يعرض القرآن على جبريسل ومرتين في العام الذي انتقل فيه الى الرفيق الإعلى ؟!

يقول الشيخ رشيد رضا ــ رحمه الله \_ تعليقاً على هذه الرواية : « ولأجل هذه الروآية ذهب البيهقي الى أن ترتيب جميع السور توقيفي عن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ الا الأنفسال وبراءة ، ووالمقسسة -السيوطي . ويرد عليه أنه لا يعقل أن يرتب النبى - صلى الله علي وسلم ــ جميع السور الا الأنفسال وبراءة ، وقد صبح انه \_ صلى الله عليه وسلم ــ كان يتلو القرآن كلـــه في رمضان على جبريل عليه السلام مرة واحدة من كل عام . ملما كسان العام الذى توفى فيه عارضه القرآن مرتین . فأین كان يضع هاتسسين السورتين مي قراءته ؟ التحقيق أن وضمهما نمي موضعهما توقيفي وان فات عثمان أو نسيه ، ولولا ذلسك لعارضه الجمهور او ناقشوه فيسسه عند كتابة ألقرآن . كما روى عـــن ابن عباس بعد سنين من جمعــــه ونشره نمي الأقطار .

وهذا الحديث تال الترمذى حسن لا نمونه الا من حديث عوف ( ابسن الي مجرية عوف ( ابسن الي مجرية الفارسي هذا فسميور ، اختلفوا فيه هل هو يزيد المرسي هذا فسميو ، روى عن ابن عباس ، وحكى عن عبد الله بن زياد ، وكان كاتبه ، عبن عبد الله بن زياد ، وكان كاتبه ، المصاحف ، وسنل عنه السمين غلم يعرفه ، وقال أبو حاتم ، لا بأس به ، أه ملخصا من تهذيب لا بأس به ، أه ملخصا من تهذيب .

نمثل هذا الرجل لا يصح ان تكون روايته التسى انفرد بها مما يؤخسذ به نمى ترتيب القرآن المتواتر » .

اننا نؤكد \_ بيقين \_ أن الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ قد انتقل الى الرفيق الأعلى تاركا لنا القرآن مرتبة آياته وسوره ترتيبا توتيفيا ، موضعها مضلا عن السور وترتيبها . وهذا مها اجمعت عليه الأمة منسد الرعيل الأول من الصحابة والتابعين. ولذا غاننا نرغض أية رواية تصطدم مع هذه الحقيقة المشهورة ، اذ ني اصطدامها عدم بيان الرسول ساصلي الله عليه وسلم \_ لا أنزل اليه -ن ربه حين أمره مقال سه عز وجل ــ « وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » ( سورة النمل : }} ) . ونص نشهد ، ويشهد المسلمون اجمعون بانه ـ صلى الله عليــه وسلم ــ قد ادى الأمآنة ، وبلسم الرسالة على تمامها وكمالها ، مجزآه الله خير ما جزى نبيا عن امتسه . وصلى الله ـ تعالى ـ عليه وعلى آله وصحبه وسلم .



نسى وماواه جهنم وبنس المصبر )
دين، ( ١٥ ) ١٦ الانفال ) وفي الحديث
الشريف « ثلاثة لا ينقع ممهن عمل ،
الشرك بالله وعتوى الوالدين والفرار
انب من الزحف » ( رواه الطبراني عسن
راجب ثويان مرفوعا ) .
حانب الوغي مجاهدين ، كها أنه ليس كيل
القاعدين عنها متخلفين ولا هاربين ،
عن ومرجع هذا أو ذاك ، الى النية التيه
العنا بها القؤاد ، وتختلج بهسا

القاعدين عنها متحلفين ولا هاربين ، ورجع هذا أو ذاك ، ألى النية التي يعتبل بها الفؤاد ، وتختلج بهسا خي هذا المقام ، وهي الحكم الفيصل والأخير في الثواب أو المقتاب عليه ، وصدق رسول الله صلى الله عليه ، وضل الله عنه قوله : « أنها الأعبال بالنيات وأنها لكل أمرىء ما نوى فهن كانت هجرته إلى الله ورسولسه فهجرته إلى الله ورسولسه فهجرته إلى الله ورسوله ، وسسن

اذا كان القرآن الكريم قد عنسى العناية المثلى بأمر الجهادوالمجاهدين، وبالدعيوة المنى قتبال المعاندين والمفسدين ، وخصص من آياتـــه البينات ، ومواعظه البالغات حانسا هاما وخطيرا لعلاج ذلك الواجب المقدس وبيان ماله وما عليه مسين حكم واحكام ، فانه علي الجانب الآخر ، قد أهتم اهتماما بالغا بشيان القعود عن العارك ، والتخلف عن واحب الحهاد ، والقرار من لقـــاء الأعداء بدون عذر مقبول ، أو سبب بعتد به ، واعتبر ذلك نفاقا وكفرا ، او فسقا وفحورا ، وعده من أكبر الكنائر ، واشتع الرذائل ، واسوا الموبقات في القرآن الحكيم: ( بابها الذبن آمنوا اذا لقيتم الذين كفسروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار . ومن يولهم بومئذ ديره الامتحرفا لقتال أو متحيزا ألى فئة فقد ياء يغضب من الليه

كانت هجرته الى دنيا يصيبها ، او امراة ينكحها ، فهجرته الى ما هاجر الله » ( متفق عليه ) .

ويحدثنا التاريخ عسن رجال ذوى بأس شديد ، وشجاعة نادرة رآهم المسلمون يصولون ويحولون فيسيي ميدان المعارك وكأنهم البرق القاصف او الريح العاصف ، ومع ذلك حكم عليهم ألرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل النار ومنهم ( قزمان ) الذي حارب مع مواليه من بني ظفر ٤ لا لجنة ولا نار ، ولا لعقيدة أو دين ، وانما محاراة لقومه على أحسابهم ، وخوها أن تستولى قريش على مصدر قوته وقوت مواليه ، وقد اعترف بذلك لأبى الغيداق رضى الله عنه حــين هنأه وبشره بموقفه في القتال ، وقتله تسعة من الأعداء يوم أحد ، فرد عليه : اني والله ما قاتلت يا أبا عمرو على دين ، ما قاتلت الا حفاظا أن تسير قريش الينا حتى تطأ سعفنا \_ ای نخلنا \_ وردد مثل هذا علـــی مسمع سهل بن سعد رضى اللسه عنه قائلا : ما قاتلت الا على أحساب قومى ولولا ذلك ما قاتلت . وهكذا تحققت نبوءة النبي صلى الله عليسه وسلم فيه ، وأخب اره عنه بظهر الفيب وحكمه عليه ( بأنه من أهل النار ) ذلك لأن المجاهد الحق ، والمقاتل الصدق هسو مسن خلصت سريرته لوجه ربه في القتال ، ولسم يبتغ من ورائه الارضاه ، ولم يعلسق آماله الا على نصرة دينه وحمايسة مقدساته ، واعلاء كلمته ، ويربا بنفسه عن المطالب الدنيا .

ونقول مثل هذا عن شأن المخلفين الذين قصرت همههم ، عن اللحساق باخوانهم المساعدين الى منازليسة الاشرار ، ومصاولة الفجار ، ومدافعة

اهل الظلم والبغى من الكفار ، وقسد ذكر الخلفون غى غير موضع من لقرآل الكريم وغى اكثر من آيسة ، وعرفوا بأنهم الذين استأذنوا الرسول الله عليه وسلم حين دعا داعى فأدن لهم الرسول وخلفهم فى الدينة ، فوثن تكاسلوا ركونا السي ويثلهم أنه الدينة ، وايثار اللعانية ، أو الذين لم يلبوا الدعوة ولم يقدموا المعترة ثم جساعوا فى النهايسة يبكسون ويتباكون ، ويلقون بمعاذير أوهي ويتباكون ، ويلقون بمعاذير أوهي بوانع أمرهم ، وحقيقة نواياهم ، وهؤاء الوان شعة .

1 - المخلفون لعسدر تاهسر ، وسبب ظاهر يحول بينهم وبين القيام بواجب الجهاد والجلاد ، وهــــم أشد ما يكونون شوقا الله ، و, غية فيه ، ومن هؤلاء الأعمى والأصم والأعرج والمريض والضعيف ، ومن لا يجد مئونة تؤهله ، او وسيلـــة تحمله وقد رفع الله تعالى عنهم الحرج واعفاهم من المسؤولية ورخص لهم في المقام حيث هم ، ناصحين لله وللناس ، عاملين على دعم الجبهسة الداخلية ، وتأمين الصفوف الخلفية ، كل على قدر طاقتىه ، وقى حدود وسعه وفي ذلك يتحدث القرآن الكريم : ( ليس على الأه مي حرج ولاعلى الأعرج حرج ولا لمى المريض مرج ١٠٠١ (١٠ الور) ونسى آية أخرى: ( ليس عان الضعفاء ولا على المرضى وا على الذيان لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما عليي المحسنيين من سبيل والله غفور رهيم ، ولا على الذبن أذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد

ما احملكم عليه تولوا واعينهم تغيض الدمع حزنا الا يعدوا ما ينفقون ) الروبة ) والنصح للسه ورسوله يتبثل في الايمان الكاسل والطسساعة عن حب واذعان لله ولرسوله . ومعنى ما على المسنين ولرسوله . ومعنى ما على المسنين الناصحين لا جناح عليهم في التخلف ، ولا طريق للحاتب اليهم ، والنيسس يعبوما ، وكانوا في معركة تبسوك عيائل جهينة وبزينة وبني عذرة ، وابا تبائل جهينة وبزينة وبني عذرة ، وابا موسى الاشعري واصحابه . .

٢ \_ المخلفون الذين تخلفوا اما باذن من الرسول عليسه الصملة والسلام كعثمان بن عفان رضى الله عنه ، ألذى احتبس عن معركة بدر لتمريض زوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ورضى عنها ، وقد تسرت يوم حاء الخير بنصر الله مّى بدر ، وكان ذلك باذن من الرسول، ولذلك ضرب له الرسول يسهمه وأجره في بصدر ، ومثلهم الذيـــن استخلفهم الرسول في بعــــض الغزوات لينوبوا عنه مي الامامة أو الولاية أو نحو ذلك ، أو قعدوا عـن الغزو عنحسن قصد كجهلهمبالمعركة وعدم توقعهم لها ، وقد حدث هــدا لكثير من المسلمين يوم بدر ، فقدد حسبوا أن الرسول لا يلقى حربسا ولا تتالا ، وانما خرج لعــــــر قريش وأمرها أهون من أن يجهز له جيش أو تدار له معركة نقد قال لهـــم عليه الصلاة والسلام مي مستهلها : « هذه عسير قريش فيها أموالهسم مَاخرجوا اليها لعلالله ينفلكموها » وهؤلاء قد قامعذرهم مقام دورهم في القتال؛ وقال فيهم النبي صلى الله عليه

وسلم: « ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ، ولا تطعتم واديا الا كانسوا معكم ، حبسهم المرض ، وفعى رواية الا شركوكسم فى الاجسر » ( رواه

· ( phulo ٣ \_ 'المخلفون من أهل النفاق والتردد الذين عاشوا مع المسلمين على حرف فان أصابهم خير تقاسموه ، وان مسهم مكروه تحاشوا عنه وهسؤلاء كانوا يلجئون الى الحيلة الكسسر ، والخداع والتضليسل ، حينما يأزف ألترحل للحرب وتدنو ساعة الالتحام مع الأعداء فمنهم من ينتحل للرسول الآعذار الملفقة ، والتعلات الكواذب فيأذن لهم . ومنهم من كره الخروج وقت القيظ اللافح ، والحر الشديد وقالوا: لا تنفرو آنمي الحر ، كمسسا حدث مي غزوة تبوك وقد رد اللـــه عليهم عذرهم بقوله: ( نار جهنم أنسد حرا أو كانوا يفقهون ) (من آية ٨١ استحهال لهم لأن من تصون عـــن مشقة ساعة ، فوقع بسبب ذلك التصون في مشبقة الأبد ، كان أجهل من كل جاهل ، ومنهم من كان ينسحب من صفوف الجيش في أدق الظروف ، واحلك الساعات ، ليوقع الوهـــن والتخاذل في بقية الجيش ، كها انسحب عبد الله بن أبي بن سلول راس المنافقين بنحو ثلث الجيش يوم أحد قائلا : ما ندرى عسسلام نقتل انفسنا ؟! ومحتجا بأن الرسول ترك رايه واطاع غيره . وقد انزل الله فيه وفيمن انسحب معه : ( **وليعلم** الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوأ في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالًا لاتبعناكم هم للكفـــر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون

نعذب طائفة بانهم كانوا محرمين ) ( ٦٦ : التوبة ) ولقد حاولوا بالحديمة أن يحدثوا ثفرة مي كلام الله تعالسي وأن يغروا وعده الحق فاستأذنوا الرسول في اللحاق بالجيش المحارب بعد أن حرموا من هذا الشرف بقول ألله السابق ، ولكن الرسول فطن لهذه الحيلة وقال لهم: « لن تتبعونا ولن تكونوا معنا » ، ومى ذلك يقول الله تعالى : ( سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها درونسا نتبعكم '، يريدون أن يبدلوا كلام الله قل أن تتبعونا كذلكم قال الله مسسن قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون ألا قليلا • قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم أولسي باس شدید تقاتلونهم أو یسلمون فان تطيفوا يؤتكم الله اجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكـــم عذابا أليما ) ( ١٥ ، ١٦ الفتح ) . والمعنى : سيقول المخلفون اذا دهستم لتأخذوا مفانم خيبر ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزاها وفتحها في السنة السابعة مــن الهجرة : دعونا نتبعكم . . يريدون أن يغيروا وعد الله أن يعوض الجيش الذي كان معه حين أراد أن يعتمـر فهنعه مشركو مكة ـ وكان في قدرته فتحها \_ من مغانم خيبر ٠٠ قل لين تتبعونا كذابك قال الله من قبسل ، فسيقولون بل تحسدوننا ، بل كانوا لا يفهمون الا فهما قليلا . . وهؤلاء القوم ذوو البأس الشديد ، هم بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب . . وأهل الردة الذين حاربهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعد وفاة النبي صلبي الله عليه وسلم ، لأن مشركي العرب والمرتدين لا يقبل منهم الا الأسلام أو البقيّـة ص ( ٩٨ )

بأفو أههم ما ليس في قلِّم بهم واللـــه اعلم بها يكتمون ) ( ١٦٧ التوبة ) ومنهم من اعتذر بعذر أتبح مـــن الذنب ، وأقرب الى الأستهتار والتهكم منه الى التحرج والمعذرة ، كما قال الجد بن قيس للرسول صلى الله عليه وسلم: قد علمت الأنصار أني مستهتر بالنساء فلا تقتني ببنات بني الأصفر (أي الروم) ، ولكن أعينك بما لي فاتركني ٠٠ وقد رد القرآن الكريم عليه سفاهته وتفاهة علته مبينًا أنه وقع في الخطيئة من حيث يدرى أو لا يدرى وذلك في قولــه تعالى : ( ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وان دونم لحيطة بالكافرين ) ( ٩ ] : التوية ) أي سقط في فتنة التخلف عن واجب الدفاع ، ومعرة الجسبن والنكوص والفرار من القتـــال . وقد رد عليــه نفقته بقــوله : قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبــل منكم انكم كنتم قوما فاسقين ) ( ٥٣ م التوبة ) وقد تبرأ الله تعالى من كـل هذا الصنف على تباين الوانه ، وتنوع مشاربه ، وأسقطهم مسن ديوان المقاتلين بالمرة ولم يقبل أعذارهم ولا توبتهم ، وحكم عليهم بالنفاق وألكفر والفسوق في قوله تعالى : ( فسان رجعك آلله الى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج غقل أن تخرجوا معى أبدأ وان تقاتلوا معى عدوا انكم رضيتهم بالعقود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مآت ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا باللسه ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) . ( ٨٣ ، ٨٤ التوبية ) ، وقال فيي آلة اخرى: ( لا تعتذروا قد كفرتهم بعد ايمانكم ان نعف عن طائفة منكم

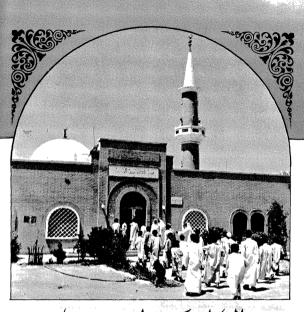



# الدراسات ربطت حاضر المسجد بماضيه واعادته لسابق مجده

# بدأت الدراسات في ستة عشر مسحدا بمختلف مناطق الكويت

# الف وثلاثمانة وسيعون طالبا انتظموا في الدراسات الميفية

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « • • وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ، الا نزلت عليهم السكينة ، وغشميتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنــده » ( رواه مسلم ) ٠

> وعلى ضوء هذا الحديث الشريف ، وهذا الهدى النبوى الكريم ، سارت وزارة العدل والأوقاف والشئون الأسلامية بدولة الكويت في تنفيذ رسالة السحد .

وكان هذا الحديث منطلقا اليي التفكير في العودة بأبنائنا الى بيوت الله ، يجدون فيها ما لا يجدونه في غيرها من اشراقات روحية ، وأنوار ريانية ، وصفاء للنفوس ، وسكينة للقلوب .

أن الحياة خارج المسجد تكاد تكون مزيجا من مستجيج الآلة ، وصراع المادة . وفي زحام الناس حولها وتقاتلهم عليها يفقد الانسان كثيرا من سعادته الحقيقية ، وراحته النفسية ويرجع آخر النهار منهوك التوى ، مبهور الأنفاس ، متوتر الأعصاب ، ثقيل الراس بالهبوم والمحساوف ، والقلق والاضطراب .

اما المسجد مهو بيت الله ، يذكر غيه اسمه وحده ، وتتجه اليه القلوب

وحده ، وتعنو له الجبياه وحده ، فلا تفكير في سواه ، ينسى الانسان فيه همومه وأحزانه ، وأتناءه وخلانه، وبيعه وشراءه ، ووظيفته وتحارته : ( يسبح له فيها بالفدو والآصـــال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيم عن ذكر ألله واقام الصلاة وابتاء الزكياة يخافون يوما تتقلب فيه القسلوب والأبصار ليجزيهم اللهاحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من یثماء بغیر حساب ) ۳۸ ، ۳۷ ، ۳۸ من سورة النور .

ولقد كان السحد قديما مكانا للعبادة ، ودارا للفتيا ، وسياحة للشورى ، وقاعة للقضاء ومدرسة للتعليم ، ودارا للتربية ، ومنطلقا للحيوش ، غرات الوزارة أن تربط حاضر السجد بماضيه ، وتعيد اليه سابق مجده ، وتصلله بمجريات الأمور والأحداث ، وواقع الحياة والناس . . ولقد مضى على المسجد زمان كان فيه منفصلا كل الانفصال



● احد المعلمين يلقى درسه .

شرح من المعلم
 وانصات من الطلاب

عن حياة المسلمين واحوالهم ، وكان الناس يدخلونه لاداء عبادة سريعة ثم يفرون منه ، لا يجدون غيه السحباب السكينة والرحهة ، ولا يجدون فيه ما يشجمهم على البقاء غيسسه غترة الطول ، وكان الشباب يمرون المامه وكانه ليس لهم ، وانما هو لكبسار المسروماوى العاجزين ،

فها فعلت الوزارة لترد الناس دين الله وبيت الله ؟ رات ان النهوش بهذه الامانة في صحيحة النهوش بهذه الامانة في صحيحة الناس علما ومن يصلحون لامامة نقة واطمئنان ؛ ومن قضى في هذه الوظيفة غترة طويلة أنتن غيها أساليب أولا ؛ ومن له حظ وأغر من الناحيسة العلمية حتى يستطيع الى يتبب على العلمية حتى يستطيع أن يجبب على السائلة الناس وان يحل مشاكلهم وقامت بتوزيهم على الناساطق

وابناؤنا الطلبة في هذه الظروف تديكونون في شغل عنها اثناء العام الدراسي بما يثقل عليهم من واجبات في من استحالت لم تترك لهم التزود من هذا الخير المعيم . واغلقت حتى جاءت فترة الصيف ، واغلقت الدارس أبوابها ، التماسا للراحية واستعدادا للعام الجديد . . اغلقت الدارس أبوابها غلا بد أن تفتصح الدارس أبوابها غلا بد أن تفتصح على الرض .

آنهم يشعرون في فترة الصيف مفراغ هائل بعد شهور مزدحمسة بالاعمال ، فاذا لم يحدوا متنفسهم في بيوت الله ضافت بهم الحيسل ،



وانتابتهم السآمة والملل . اذا لم يجدوا الايدى الرحيمة التي تربت على كتافهم وتهديهم سنستقبلهم ابد خستة تضلهم .

اذا لم يجدوا أبواب الخير مستعدة لاستقبائهم فسيجدون غيرها تفتـح لهم طريق • العبث والفساد ، واللهو واللعب •

اذاً لم نشـــفلهم بكتــاب الله سيشغلهم قرناء السر سيشغلهم قرناء السوء ودعاة الشر بالقصص الدنيئـــة ، والأفكـــار المسمومة .

اذاً لم نحصنهم غى هذه الفسترة المحرجة من حياتهم بالايمان الصادق، والعلم النافع ، وجدت الجسسرائيم المكافرة ، والعلل المستعصية الطريق الى قلوبهم ، وبعدت لا ينفسع علاج ولا تستقيم تربية .

وخير الحديث كتاب الله ، كتاب هداية : ( أن هذا القرآن يهدى للتى هداية : ( هي القوم ) ٩/سورة الاسراء . . وهو

غلباذ الا يعود السجد مدرسة تتنزل عليها السكينة وتفشاها الرحسة ، واتحنها المسكينة وتفشاها الرحسة ، والمسلم بما يقد أنه يقد بنها المسلم مهما كان . والمسلاة وانفقوا مما رزقتاهم سرا الصلاة وانفقوا مما رزقتاهم سرا يوملايم المواهم المورهم ويزيدهم من فضله ليومهم الجورهم ويزيدهم من فضله المؤور ألم المؤور ١٣٩ / ٢٠ من من من المواهم الجورهم ويزيدهم من فضله سورة غاطر ، فلتكن تلاوة التسرآن

تجارتنا مع الله .

فكرت ألوزارة في فتح المساجد للطلبة ، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ، ولكن التلاوة لهـــا أحكام ، والدراسة لها قواعد ، من هنا كان منهج الدراسة قائما على أمرين : حفظ ما تيسر من القرآن وتجويده . وغهم المواد الدينية غهما يعين طلابها على العمل الصحيح .

وأعد المنهج على هذا الأساس مي حفظ أجزاء من القرآن وفهمها ، وفي الفقه والتفسم والحسديث والعقيدة

والمعلومات العامة .

ونشمطت الدعاية لهذا الشروع عن طريق الاذاعة والتلفزيون والمساجد، عقب الصلوات وفي خطب الحمعة. وحاء فيما قاله بعض الخطيساء: « حرصا على أينائنا من الضياع ، واداء لحقهم علينا من التربيب الاسلامية ، ووقاية لهم من العبث ، وحتى يكونوا نمي ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله من أجل ذلك كله قررت وزارة المسسدل والاوقاف والشئون الاسلامية أن تهيىء لأبنائنا المناخ الصالح ، وأن تحمل عن الآباء بعض هذا آلحمل الثقيل ، فأنشأت في كثير من مسسساجدها مدارس لتحفيظ القرآن ودراسة العلم اعتبارآ من صباح ۱۹۷۵/٦/۲۱ ، ويقي على الآباء أن يساعدوا الوزارة على اداء هذه الرسالة » .

ومعلا بدأت الدراسة مي الموعد المذكور ، في اثنى عشر مسحدا على الوجه الآتي :

مسجد ضاحية الشامية .

مسجد ضاحية الخالدية .

مسجد ضاحية الروضة .

مسجد ضاحية القادسية . مسجد يوسف القناعي بالنزهة .

مسجد الشويخ ب .

مسحد الأمام مالك بالدعية . مسحد عبد الله بن عمر بالجهراء مسجد مشاري الروضان بالفحيحيل ،

مسحد راشد العليان بكيفان . مسحد الامام النووي بالفروانية . مسجد ضاحية خيطان .

ونمى خلال الاسبوع الأول انهالت الطلبات على الوزارة لانشاء مزيد من المدارس في منسساطق جديدة . واستحانت الوزارة لهذه الطلبيات وانشأت المدارس الآتية:

مسجد الشراح السوق بالسالمية . مسحد ضاحية الرميثيةبالرميثية .

مسجد حمد البراك بحولى . مسحد ضاحية الفنطاس بألفنطاس والتدات الدراسة فيهذه المساجد يوم ۱۹۷۸/۲/۵۸۸ . وبهذا أصبح عدد المدارس ١٦ مدرسة ، وبلسغ عدد الطلاب المسحلين فيها ١٣٧٠ طالبا . منهم ٦١٥ طالبا من المرحلة الابتدائية ، والباتون وعددهم ٧٥٥ طالبا من المرحلتين المتوسطة

والثانوية . وغي جولة لندوب المجلة داخسل هذه المساجد كان له لقاء مع الطالب الكويتي بدر فرح السابح من الذين اقبلوا على هذه الدراسات الصيفية الطالب عن هذه الدراسات:

في مسجد ضاحية الروضة يقسول ـ استمعت الى خطبة الجمعـة ننبه الخطيب الى موضوع الدراسات وجدول مواعيدها ، ثم شاهدت على شاشة التلفزيون اعلانا مفصلا عن الدراسة وموادها . فالتحقت بمسجد ضاحية الروضة فوجدت في الدر اسات راحة نفسية وفائدة دينية تعود على الانسان بالفائدة اكثر مما يعسود به اللعب والراحة وأنا أشعر بسعادة عظيمة وتامة عند ذهاس الى المسحد

وقد تعودت على أن أستيقظ لصلاة الفجر فان له اتمكن استيقظت قسل طلوع الشمس ماصلي ثم اتناول طعام الافطار وأتجه إلى السحد حواليي الساعة الشامنة حيث أجد أبوابه منتوحة ومعد لاستقبال الطسلاب الدارسين . وأنا مخور بحفظي لقدر كبير من القرآن لم أكن أستطيع أن احفظه بدون معلم ومحفظ ، كذلك استفدت كثيرا من دروس التفسيم خاصة وأنها تناولت بعض السور التي حفظناها غصارت محفيه ظة ومفهومة ، ومن الذكرات التي أعتز بها مذكرات الفقه والعقيدة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن الدراسة كانت تنقصها دروس السمرة النبوية ، كما كان ينقصها تنظيم الحضور والغياب ، ولم تكن هناك كتب يمكن أن نستغنى بها عن كتابة المذكرات التي أرهقتنا وضيعت علينا بعضا من الوقت .

ويتول الطالب اليهنى أمين محمد :

- حضرت الى هذه الدراسة لأنها
منفعة لى ولمستنبل ، فانا تد حفظت
سورا كثيرة من القــرآن والآن وأنا
اصلى أقرأ من القرآن الذى حفظت
الدراسة تنهننى غى وقت الفراغ ،
تعلمت أشياء نافعة فى دروس الفته
عرفت أشياء نافعة فى دروس الفته
عرفت شيئا من ذلك ، كما حفظت
بعض الاحاديث النبوية حفظا جيدا ،
وقد أملى علينا المعلم شرحا سسهلا
كلمات الاحاديث ومعناها الإجـالى
وما يؤخذ منها . .

وبَّن الدروس التي حرصت عليها واعتززت بها دروس المقيدة التي تأثرت بها كثيرا وإنا استهم اليها بن المعلم وما احزنني الا إن الدراسسة



● اقبل على مسجد الجهراء كبار السن أبضا

## حلسة تصحيح تلاوة لكبار السن .

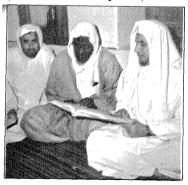



ا● شرح على السبورة في مسجد الرميثية .

# في مسجد الفروانية جلس الطلاب منصنين.



المبيد غيتول : المبيد غيتول : - عندما علمت أن المسسساجد سنفتح صباح كل يوم للدراسسات الصيفية فرحت كثيرا وقررت أن أكون

من أوائل الدارسين وفي الصبياح توجهت وكلى مستعادة وأمل الى مسجد ضاحية الروضة بدأهع من نفسي وعن طلب خاطر بل وبفسرت وابتهاج ، وعندها وصلت السبيد وجدت عددا من الشبياب المسلمة دسيتني الى المسجد ، وكان فرحى بهم عظيما ، وتهنيت لى ولهم التوفيق .

ويقول السيد جاسم محمد خميس - أن هذا المشروع على كل حال مشروع نانمع وعظيم ويكفى آئه أثار منافسة شريفة بين الشياب في عمل ينفعهم على الدنيا والآخرة ، الآ أن لي ملاحظات بسيطة لو نظر اليها في الأعوام القادمة لكان خيرا باذن الله، فقد سمعت من أبنى رأشد أن كثم ا من الطلاب قيدوا أسماءهم ثم قصروا في الحضور والعناية بالدراسة ، غلو كأن هناك حصر للفياب ومكسافأة للحاضرين لحرص عليها عدد أكبر ، ثم عندما اقتربت الدراسة من نهايتها اختار المدرس والمحفظ خمسة ليدخلوا المسابقة النهائية للتصفية فلو فرضنا ان مسجدا به اکثر من خمسة ممتازين فما ذنب الذين لم يؤخذوا ؟ كـــان الأولى في نظري أن يعطى الجميسع فرصة الاختبار ويكون شاهدا على نفسه بالتقصير أو فرحا بنتيحة أدائه لواحب

واحب تسجيل شكرى للسيد الاستاذ وزير المدل والأوقاف والشسسون الاسلامية ، وجميع أخوانه السدين يتعاونون معه على حفظ مسيرة الامة على طاعة الله ورسوله والمهسسل الدائب على ان يقوم اركان مجتمعنا على العلم والايمان .

---

وظلت هذه الدارس تؤدى دورها ولم مدة شهرين . ولما احتصات وزارة الاعلام يوم مسراء الرسول ومعراجه المواق // ٧٠ بمبرجان ترتيل الترآن تقدمت هذه الدارس سنة من النالها ، عازوا جميعا بجوائز تتديية من صاحب السهو نائب أمير البسلاد المعظم وولي عهسده الامين وجوائز المخلم والم من ورارة الاعلام ، وهسؤلاء هم :

ا - اسامة على حسين العمر - من مسجد يوسف القناعي بالنزهة . ٢ - بدر منور حمدان حميد - من مسجد العمل النووي بالفروانية . ٣ - راشد مبارك البحر - من مسجد ضاحية الربيشة .

ك - ضيف الله حميدى القحمي من مسجد عبد الله بن عمر بالجهراء
 م - عيد هدروس راشد - من

مسجد الشويخ ب . ٦ \_ عبد الله مبارك الحقان \_ من مسجد ضاحية الفنطاس .

وفي ختام الدراسة رشحت كل مدرسة الخمسة الاوائل منها لاجراء التصفية النهائية واختيار المسشرة الاوائل على جبيع المناطق . وعتدت لجان الاختيار في مسجد راشسد الطيانصباح يومالاتنين ١٨/٨/١٨ . وهذه هي النتيجة النهائية وهؤلاء هم العشرة الاوائل:

ا ــ حسام الدين محمود حسن .

٢ \_ خالد عيسى عبد الرحمن . ٣ \_ صالح مطلق مسالح .

إ ـــ صالح مطبق شامع .
 إ ـــ اشرف محمد رشاد الدين .

٥ - عبد الرحيم فايز عبدالرحيم . ٢ - على محمود عطا .

۷ ــ محبود محمد محمود ۰

۸ \_ سليمان احمد السعيد . ٩ \_ راشد سعد العليمي .

١٠ ــ سمير يوسف حماد .



السيد الوزير يلقي كلمته في احتفـــال
 جمعية الإصلاح الاجتماعي .

الحمد لله الذي بعث رسوله الأمين بكتابه المين ، هدى ورحمة ونورا للعالمين .

أيهاً الاخوة الكرام ،



المحتفل بتوزيع الجوائز على المتفوقين منهم •

ونحن نشعر بشيء من الرضيا والسعادة أزاء ما مقتدهذه التجربة، ذلك أن من أبرز مظاهر نجاحها تلك الأفراج المساركة التي أقبلت عليها ، وأنظمت طيلة هذا الصيف في سلكها •

وأنه لَمها يزيد نفوســـنا رضا ، ويقل قلوبنا فبطة ، وتفساؤلا ، ان يتكرر في هذا اليوم ، احتفال للمرة الثالثة ولذات المناسبة وخلال شهو واحد فقط ، اذ سبق ان احتفلنا مع واحد فقط ، اذ سبق ان احتفلنا مع

اللجنة العليا للترويح السياحي في ملى مهرجان تلاوة القرآن الكريم ، كما شاركنا جمعية الإصلاح الاجتماعي حقابها لتوزيع الجـــوانز على أوائل الدارسين بمراكزها لتحفيظ القـرآن الكريم ،

وفي هذا اليوم ، الذي نختتم فيه هذه الاحتفالات ، التي نكرم بهـــا الدارسين لكتــاب الله ، يتــاهب المسلمون في مختلف انحاء الدنيا ، لاستقبال شهر الصيام : ( شـــهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى النــاس ، وبينات من الهـــدى والفرقان ) .

وَنَحَنَ هَنَا ، يسرنا أن نميش مع هذه الاحتفالات ، وهذا التسيكريم لدارسي كتاب الله في موعد يقترب من تاريخ التنزيل ، ونسال الله أن يكون في هذا خير حافز لنا جميعا على استجرار مسيرتنا مع كتساب الله ، وفلاتزام وفي رحاب بيسوت الله ، والالتزام



 السيد الوزير والسيد لوكيل المساعد اثناء احتفال بمعية الاصلاح الاجتماعي .

 السيد الوزير يسلم الجوائز في احتفيال جمعية الاصلاح الاجتماعي

بمنهجه وحدوده ٠

كما نسالة ، ان يوفقنــا الى ان ان يوفقنــا الى ان ان يوفقنــ من ننطق من تجربتنا تلك ، الى مزيد من يحــــقق لمستحد محسه ودوره حيله العام عي المعام و الارتساد و التوجيه .

ولا يسعنا هي هذه الماسية اونحن نكر مباركتنا ونهائينا لكل من النضم المي هذه المراخل من الدارسسين والمنفوهين الا الا مشكر كل مسلامات هي الاعداد والمسات المسالين المولى اجتب عدرته ان المسات المسالين المولى اجتب عدرته ان المسالين المولى المسالة المسلمين المولى المسالة المسلمين المسلمين المسلمة المسلمين المسلمة ا

والسلام عليكم ورحمة الله ٠٠٠٠٠٠ ثم وزعت مكانات ماليسة جوائز لاوائل الفائزين .

لتد كان هـــذا المسروع باكورة مصغرة ونرجو ان ينبو شيئا نشيئا ، ولتد تم بسرمة عجيبة شان كــل جديد ، ولذلك بحتاج الى ما ياتى : و زمادة هذه المدارس حتى تشمول

جميع المناطق • وزيادة عدد الدرسين في المسجد ، الماد ، و وقسيم الطلاب الي

الواحد ، وتقسيم الطبيلاب الى صيفوف حسب استعدادهم واعمارهم .

 ان تبدأ الدراسة يوميا غي وقت مبكر بدلا من التاسعة والنصف •
 اعتماد مكافاة شهرية الطلبة اسوء بدار القرآن الكريم > تشجيعا لهم على الاقبال على هذه الدراسة>

ويحسن اعداد سيارات انقلهم كما هو معمول في بعض الجمعيات • و اعتماد عدد من المنتشين لمتابعة العمل فنيا •

• اعادة النظر في المنهج وتوزيعه على مدى اوسع ولسنوات قادمة •



● المسيد الوزير وبصحبته السيد الوكيسل يقومان بتوزيع جوائز اوائل الفائزين للدراسات الصيفية التابعة للوزارة

• احراء مسابقة اول الفسترة الصيفية لتوزيع الطلبة بمقتضاها على صفوف تتناسب مع ما حفظسوه من قبل حتى يكون استيعابهم ف

• تفتح ادارة الساجد صدرها لحمسيع الاقتراحات التي يراها الصلحون •

ونسال الله سيمانه أن يجمسل القرآن العظيم ربيع قلوبنسسا ونور صدورنا ، وأن يجزى كل من اسهم في هذا العمل الكبير عن الاستسلام والسلمين خبر الجزاء •

ومما هو جدير بالذكر أن حمعية الاصلاح الاجتماعي قامت بدور عظيم في هذآ المجال ، فمنذ سنة ١٩٦٨ وهى تقيم سنويا مراكز لتحفسيظ القرآن الكريم وصل عددها الى ٢١ مركزا للشباب و ٦ مراكز للبنسات

موزعة على مناطق الكويت المختلفة وقد بلغ عدد المنتسبين هذا العسسام ٩٤٥٤ طالبا وطالبة .

وقد حاز نشاط الحمعية رضياء المسئولين في الكويت ، فقد تبرع سمو الشيخ جابر الاحمد ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء بمبلغ ٢٠٠٠ ستة آلاف دينار تشجيعا للمحيدين من حفظة القرآن الكريم .

وقد تم توزيعها في نهاية الدورة على النحو التالي :

٣٠٠ الأول على مستوى الدولة .

٢٠٠ الثاني على مستوى الدولة .

. ١٥ الثالث على مستوى الدولة .

١٠٠ الأول على مستوى المركز . الثاني على مستوى المركز .

الثالث على مستوى المركز .

الرابع جواجز تشجيعية . \_

الخامس جوائز تشجيعية .

وتقديرا المجيدين والمتفوقين من الطلبة والطـــالبات في الدورة ، وتشجيعا للجميع ، فقد اقامت جمعية

الإصلاح الاجتماعي حفلها الختامي لدورة التحفيظ ، بقاعة الاحتفالات بالجمعية . . . وقد تم ذلك على يومين متاليين . . الاربعاء ١٣ / / / / / / للبنين ، حضر الحفل الاستاذ عبد الله ابراهيم المفرج وزير العدل والاوقاف والشئون الاسلامية حيث قام مشكورا الجدوائز على المتفوتين من الطلدة . .

وقد استهل الحفل بتلاوة قرآنية من أحد الطلبية . . ثم القي وزير المدل والأوقاف والشئون الإسلامية الكلمة الآتية :

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله جلت قدرته والمسلاة والسلام على خير خلقه وخاتم أنبيائه الذي بعد رحمة العالمين بكتسابه المبين - ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقدن •

مسين . وبعد أيها الاخوة الكرام ،

يسمدناً في هذه الامسية المباركة، ن نشارك جمعية الاصلاح الاجتباعي 
احتفائها انكريم الفائزين بحفظ وتلاوة 
القرآن الكريم › من انضموا السي 
مراكز تحفيظ القرآن الكريم السبي 
افتتحتها جمعيتكم الموقرة خلال هذا 
الصيف ، والتي اجتذبت بفضل الله 
وبما بذل من جهود مخلصة صسادقة 
مذا الحشد الكبير من الطسلاب

ولسنا هنا بصدد تقييم مثل هــذه التجربة الرائدة المثمرة الديكفيهـــا تقوقا أن يكفيهــا الكون موضوعها كتــاب الله الكريم ( كتاب انزلناه اليك ليضرح الناس من الظلمات الى النــور باذن ربعم إلى مصراط العربية الحميد ) .

ربهم الى صراط العزيز الحميد) • كما أن اهداغها أن تحقق قول الله تعالى : ( ان هذا القرآن يهدى للتي

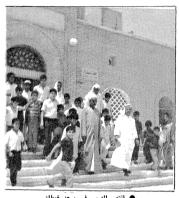

● انتهى الدرس في مسجد خيطان .

هى اقوم ويبشر المؤمنين السدين يعملون الصالحات أن لهسم أجرا

تم ان هذه الراكز في عملها خلال هذا الصيف ، بمثابة المناهل العذبة النقية ، التي ارتشف منها روادها ما يوى عليهم وينقى عقيدتهم ويرسخ ايمانهم ويقدوه ويرسخ ايمانهم ويقدوه السنتهم ويعينهم على اداء واجبم ، باعمالهم واقوالهم في حاضرهم ومستقبلهم .

واذا كنا هنا نسجل بكل تقدير هذه المسادرات الكريمة لجمعيسة المساح الاجتماعي على جهسودها فانسا نضرع الى الله أن يوفق المامين المخلصين في كل ما ومن شأنه أن يعزز الإيمان في القلوب وليبرز آثاره في السسيرة والشوك و ونحن على يقين بان هذا الحيل الحديد الذي نرعاه اليوم في المساحية والمسلوك و ونحن على يقين بان هذا الحيل الحديد الذي نرعاه اليوم في

مثل هذا الحفل سوف يكون بحولالله عددا جديدا يجسد الصورة التسيى حددها القرآن الكريم لدور عباد الله المؤمنين في قوله تعالى : ( ولتسكن فيكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) .

أيها الأخوة الكرام ،

اننا اذ نكرر اعترافنا بفضل هذه الجمعية في هذا الفصحمار ونؤكد الجمعية في هذا الفصحمار ونؤكد هذه الايجابية في خدمة هذه الايمة لا يسعنا الا ان نؤكد اكم بالكمة الحكومة وعلى راسما سحو بائب الأمير المددى ولي المصحد لاحمد للله هذه الشاطات الجليسلة المثيرة التي عبر سموه عن تشجيعه المثيرة التي عبر سموه عن تشجيعه وتقديره للقائمين عليها والمستركين بها بتقديم هذه الهدايا التي نحتقل

وأننا هنآ اذ نتقدم بالشكر لسمو نائب الأمير المدى ولجمعية الاصلاح الإجنباعى ، نضرع الى الله ان يوفق امتنا للسير فى هدى القرآن الكريم فى ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المظم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

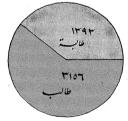

رسم بياني للمقارنة بين عدد البنين والبنات



مجموعة من طلاب مراكز جمعيـة الاصلاح الاجتماعي .



وفى نهاية الدغل قام الســـيد الوزير بتوزيع الجوائز على المتفوقين فى الدورة .

وفيما يلى اسماء المتفوقين الأوائل فى مراكز البنين والبنات . . الثلاثة الأوائل على جميع المراكز :

التلاله الاوائل على جميع المراخر . ا - صالح سيد محمد العطاس من مركز مدرسة عبد الرحمن الدعيج بالصباحية .

٢ - مبارك سلط الدوسرى من مركز مسجد الوفرة .

" \_ زهية شبيب صقر من مركز مدرسة الفحيحيل المتوسطة للبنات .



طالبات مراكز الاصلاح الاجتماعي .

# حفل البنات:

وفى اليوم التحالي الخميس ٧٥/٨/١٤ احتفات مراكز البنات في مقر الجمعية ما بين المفرب والعشاء ٠٠ وتضمن البرنامج قراءة قرآنيسة كريمة من الطالبة مها محمد ، من مركز الفحيحيل ، ثم نشيد في حماك رينا من طاليات المركز نفسيه ، وأعقب ذلك نشيد ديني « الله الله يا كريم » . . لطالنات مركز زبيدة بنات . . ثم القت الطالبة منى ناصر زميلاتها بالتمسك بتعاليم الدين الحنيف . . وأثنت على القـــائمين بالأمر في جمعية الاصلاح الاجتماعي لما يبذلونه من جهدد طيب في نشر التعاليم الاسلامية .

ثم قدمت طالبات مركز زبيدة تمثيلية تحت عنصوان « موعد في

الجنة » . . ظهر فيها تمسيك السلمين الأوائل بدينهم رغم تعرضهم لصنوف التعذيب المتلفة . . واختتم الحفل بنوزيع الجوائز على المنوقات من الطالبات .

## حفلات المراكز:

وفى صباح الخميس امتقلت جميع المراكز (بنين وبنات ) كل فى مكانه بتقيم الشهادات والجوائز لبتيسة المتقوين وقدم الطلبة والطسابات الناسة . وعروضا طيبة من جهدهم الاسلامي .

كما قدوا مسابقات محلية . . وهذا مما يدل دلالة مسادقة على التتدم اللبوس ، وعلى انتشار الوعى الاسلامي عن صفوف شبابنا السلم . . الذي نرجو له من الله السداد والتوفيق .

3 - المخلفون الذين وقعوا غى حبائل الشيطان غزين لهم القعود عن المركة كسلا وحبا غى الراحسة وأيثرا العانية ولكن بدون أن يخالم ذلك تردد في المعتبدة ، ولا نطق فسى الايمان ، ولكنه التراخى وحده هو الذي شل حركتهم وشط همتهم وكانوا أربعة : أبو خيشة ، وكعب بن مالك ، الذي الربيع العامرى ، وهلان ابن أمية الواقفى ، وهذان الاخيران مهن شهيد بدرا .

عناء أبو خيشة فقد تدارك أوسره فيها أبو خيشة فقد تدارك أوسره غفلته حين رأى نفسه في يوم قائظ بين امراتين جميلتين له في بستان . . رسول الله بين الشح والريح ، والذي عنا في مالى مقيم أأ وانطلق يطلب الرسول حتى أدركه حسين نزل بتبوك غافلت من المؤاخذة ، وخرج عن دائرة المظلين ،

ثم طلب الرسول اليهم اعتزال نسائهم بلا طلاق ، وما تكاملت عليهم خمسون ليلة حتى كأن الندم والأسى قد بلغ بحيث لم يبق في قوس الصبر منزع ، وهنا علم الله توبتهم، وحسن أوبتهم، وصادق ندمهم ، وأساهم ، فأنزل عليهم ألرحمة ، والبسهم ثوب التوبة، وافاض عليهم نعمة العفو والرضوآن، حين انزل قوله تعالى : ( لقد تساب ألله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ٠٠ ) الى قوله تعالى : ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا أن لا ملَّجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا أن الله هــــو التماب الرحيم ) (١١٨: التوبة) . وبعد : قان التخلف عن وأحسب

القتال حين تدعو الحاحة اليه لانقاذ العقيدة والمقدسات وحماية أوطسان المسلمين ، واعلاء دين الله ، جريمة لا تغتفر ، وكبيرة من أكبر الكبائر في الاسلام ، تحبط العمل ، وتزيـــف الدين وتصم صاحبها بوصمة النفاق والفسق والفجور ، وأن يعفى المرء فيها الا الأعذار المقبولة ، والأسباب الخارجة عن الوسع والطاقة ، وما دام ألمسلم مستعدا للمعركة ، قادرا عليها مدعوا لها معليه أن يلبى النداء ويبذل الأرواح والدماء ، ولا يضن بالتضحية والفداء ، من أجل دينه ووطنه وعقيدته ، واعلاء كلمة ربسه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول: « مثل المجاهد نسسى سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يغفر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله » ( متفق علّيه ) •



للاستاذ: محمد نعيم عكاشية

الله تعالى . . وقد اعتبروه ربسع الايمان . لقوله صلم الله عليه وسلم « الصوم نصف الصبر » . . وقوله ، الصبر نصف الايمان » . . وقيله ، الصبر نصف الإيمان » . . وقسد عملى يقول : ( انظروا با ملائكتي وطعابه وشرابه من اجلى » ( حديث قديم) . وقيل عن قوله تعالى : وطعابه فص ما أخفى لهم من قوة تعالى : ( السجدة : ١٧ ) كان عجلون » ( السجدة : ١٧ ) كان عجلم الصابرون ( السجدة بنساب ») ( الزمر : ١٠ ) الوغات . . والصابرون : الصابرون : الصابرون و الكسر والصابرون : الكسر والصابرون : الكسر والصابرون : الكساندون في اكتسر والصابرون : الكسر والصابرون الكسر والصابرون : الكسر والصابرون الكسر والكسر والسر والكسر والسر والكسر و

وورد ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يخص شهر رمضان مسن وسلم كان يخص غيره به مسن الشهور فكان يكثر فيه من الصدقة والاحسان ، وتلاوة القسران ، والاحتكاف . والاحتكاف . والمحتان في رمضان ، وكان اذا لقيه المربل أجود بالخير من الربح المرسلة، عبريل أجود بالخير من الربح المرسلة، في رمضان » وكان أود الماسكة غير من الربح المرسلة، غير مضان » .

كما أن الصوم يتميز عن غيره من السائر العبادات ، وهو ما عبر عنه بشوله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: « الصيام لى وأنا أجزى به » بالنية التى تحقى عن الناس ولا يكون الا عليها أحد غير الله غاضاغة سبحانه عليها أحد غير الله غاضاغة سبحانه بين العبد وريه يقعله خالصا لسه ، ويعالمله به طالبا لرضاه ...

فرض الصوم على المسلمين • • وقد فرض الصوم على المسلمين في الآيات الخمس ( ١٨٣ - ١٨٧ ) من سورة البترة المدنية مثلما كان تتعبد به الأمم القديمة حتب الوثنية منها باعتباره مسن السوى للعبادات . فقد كان معروفا عنسد للعبادات نم الرومان ، ولا يسرال ثم الرومان ، ولا يسرال الوثنيون حتى وقتنا هذا يؤدون نوعا طاسي من الصيار من السيارا من المسلم ، فقد كان معروفا عنسد للعبادات من الرومان ، ولا يسرال الوثنيون حتى وقتنا هذا يؤدون نوعا خاصا من الصيام ،

وورد في التوراة والانجيل مدح الصوم ، وفرض على اليهود فسمى بعض الايام ، واشهر صوم واقدمه عند النصارى هو الصوم الكبير الذي

يسبق عيد الفصح ، وهـو الذي صابه موسى ، وكان يصومه عيسى و الحواريون ، والتشبيه انها هـــو في المرضية لا في الصفة ولا فسى العدد . . .

ومن حيث صيام رمضان غقد بين الله لنا الحكمة في كتابته علــــي الناس ببيان فائدته الكبرى ، وهي اعداد نفس الصائم لتقوى الله بترك شهواته الطبيعية المباحة ، الميسورة، امتثالاً لأمر ربه ، واحتساباً للاجـــر عنده ، فتتربى بذلك ارادته ، وتقوى نفسه . . كما يتناول هذا المعنى كثم من الأحاديث النبوية الشريفة ... ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الصيام الذي كتبه علينا معين محدد، غقال : (( أياما معدودات » ( البقرة / ١٨٤ ) أي معينات بالعدد أو قليلات، لأن القليل يسهل عده . روى عسن مقاتـــل أن كــــل معـدودات فسى القسران أو معسدودة ، دون الأربعين ، ولا يقال ذلك لمسا زاد ، والمراد بهذه الأيام المعدودات هسمي أیا مرمضان ــ اختار ذلك ابن عباس والحسن رضى الله عنهما ... . وبنزول آيات الصيام الكريمسة صام الرسول صلوات الله وسلامه عليه والمسلمون شمهر رمضان فسي العام الثاني من الهجرة ، وكان اول يوم فيه يوافق اول شمهر برمهات القبطى والسادس والعشرين من شمهر غبراير الميلادي . وذكرت بعض كتب أهل السيرة أن أيامه في تلسك السنة كانت كاملة العدد كمسا دون

ذلك الحاسبون قسال البيضاوي في

والأمم من لدن آدم عليه السللم ، ونيه توكيد للحكم ، وترغيب علسى الفعل ، وتطييب للنفس . أ وقال الحصاص في أحكام القرآن: ان قوله تعالى : (( كمسا كتب علسي الدنن من قبلكم ٠٠ )) ( البقرة : ١٨٣) يحتمل ثلاث معان كل واحد منها مروى عين السلسف ، قال الحسن والشميمي ونتادة : انسه كتب علسي الذين من قبلنا \_ وهم النصاري \_ صيام شهر رمضان أو مقداره مسن عدد الأيام ، وقال ابن عباس والربيع ابن انس والدى : كان الصوم من العتمة الَّي العتمة ، ولا يحل بعد النوم مأكل ولا مشرب ولا منكح ثم نسنح . وقال آخرون : معناه أنه كتبب

وقال اخرون : معناه انه كتب
علينا صيام ايام كما كتب عليه
صيام ايام ، ولا دلالـــة غيبــه على
مساواته عن المقدار ، بل جائز غيب
الزيادة والنقصان .
وقال ابو السعود : المراد بالمهائلة
اما غي اصل الوجــوب ، واما غي
اله غته والمقدار .

والخلاصة عند جمهور العلماء ان ليس المقصود من آلاية « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » ( البقرة : ١٨٣) ان من تبلنا كانوا يصوبهون ما نصومه اليوم ، بل القصد من ذلك هو بيان أن فريضة الصوم عامة ، ولكل أمة أيام معينا تصومها ، قال تعالى : « ولكل أمة تصومها ، قال تعالى : « ولكل أمة مهمر رمضان باعبار » ( الحج : ٢٤) قود خص الله الإمة الإسلامية بصوم أمر غيه رسوله بالبلاغ ، ونزل فيه القران هدى للنساس وبينات مسن

الهدى والغرقان ، غمن شهد الشهر وجب عليه صومه .
وجب عليه صومه .
ومن أعظم غضائل الصوم انسه يتميز عن غيره صن بتية العبادات بخاصة لا توجد في سواه ، وها عمل بخساب لى الله تعالى ، وانه يعطى عليه من الشواب بغير حسساب ولا تقدير ، ويشهد لهذا قول اللسه تعالى غيها حكاه عنه بيه صلى الله عليه وسلم : « كل حسنة بعشسر عليه وسلم : « كل حسنة بعشسر المثاله الى سبهمائسة ضمعف ، الا

# الصيام فانه لى ، وانا اجزى به ) . شهر رمضان ٠٠ فى الجاهلية

كان شهر رمضان معظما فسى الجاهلية عند كثير من قبائل قريش ؛ خصوصا المتا لهين ، اى الذيب يعتقدون فى وجود الاله وان كانست مضر تعظم رجبا لأنسه شهر حسرام لا قتال فيه ؛ وقد كانت تصويسه وتبر فيه ؛ ولذلسك سماه رسول الله تسهر مضر .

ويروى اهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحنث (يتمبد) نسهوا من كل سنة في غار حراء ، كما هو مسيوط في سيرة ابن اسحاق وغيره .. ويقول صاحب السمة الطلبة :

ويعون صاحب السيرة الخبية .

ان غار حراء كان يتحنث غيه اهـــل
الجاهلية الذين بروضون انفسعه على
الأخلاق القديية وهم المتاهلون منهم ،
وأول من تحنث بحراء عبد المطلب
ابن هاشم ، كان أذا بخل شهــر
رمضان صعد حراء واطعم المساكين ،
ثم تبعه على ذلك من كان يتعبد كورتة
ثم تبعه على ذلك من كان يتعبد كورتة
ابن فهل ، وابى أبية بن المفيرة .
وكان عليه الصلاة والسلام يجاور

ذلك الشهر . يطعم من جاءه مسسن المساكين ، لأنه من نسك قريش في الجاهلية . .

# ٠٠ وتعظيمــه في الاسلام

اما تعظيمه في الاسلام فقد ازداد دون بقيد ان ذكر السهه صراحة في القرآن دون بقية الشهور ، وإن الله مسجاته جمله شهر الصوم الذي فرضه على رمضان الذي افزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لفقه شهر ملكم الشهر فليصهه . . .) (البقرة : ١٨٥) .

وكذلك حقارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وملم ، بشهسر رمضان ، واعتباره شهر الترآن . . كانت انتصارات الكريم ، وفيسه كانت انتصارات الاسلام الاولى ، وفيه يستجاب لكل مسلم صائم .

# هدى الرسول في رمضان ٠٠

وحان من هديه صلى الله عليسه وسلم غي رمضان الاكثار من انواع وسلم غي رمضان الاكثار من انواع المعادات . . ففي الصحيحين عسن «كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس. وكان اجبريل فيدارسه غي رمضان عدارسه القرآن ، فكان جبريل المثاة كل ليلة غي رمضان عدارسسه القرآن ، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل الحد الخرجه الالمحاد الاسع المحد الإسلام المحد الإسادة في آخره وهى «لا ينسال عن شيء الا اعطاه » .

الجود: هو سعة العطاء وكثرته ، والله تعالى يوصف بالجود ، وفي الترذى من حديث سعد بسن أبى وقاص عن النبى صلى الله عليسه وسلم: « أن الله جواد يحب الجود كريم يحب الكرم » . .

وغيه ايضا من حديث أبى ذر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلمس عسن ربسه ، قسال : المدين عبادى لو أن أولكم وآخركم وحيتكم ، ورطبكم ويابسكس اجتبعوا في صعيد واحد ، فسأل كل السان منكم ما بلغت أمنيته ، فأعطيت لكي سائل منكم ، ما نقص ذلك مسن كل مائل منكم ، ما نقص ذلك مسن عنه ابرة ثم رفعها اليه ، ذلك بأنى جواد واجد ماجد أفعل مسلما أيد » .

فكان جوده صلى الله عليه وسلم متضاعف في شمهر رمضان عن غسيره من الشبهور ، كما أن جود ريسيه يتضاعف فيه أيضا ، فأن الله جبله على ما يحبه من الأخلاق الكريمة . وكان من هديه صلى الله عليسه وسلم انه كان يكثر من قراءة القرآن في رمضان ، منى الصحيحين عسن ابن عباس: « كان صلى الله عليسه وسلم اذا اتاه جبريل استمع ، غاذا نطق جبريل قرأه النبي صلى اللسه عليه وسلم كما قرأ » فدل حديث ابن عباس هذا على استحباب مدارسة القرآن في رمضان ، والاجتماع عليه ، وعرض القرآن على من هو أحفظ منه . .

وفي حديث آخر عن ابن عباس ان الدارسة بينه صلى الله عليه وسلم وبين جبريل كانت ليلا ، وهسو يدل على استحساب الإكثار مسن تلاوة

القرآن في رمضان ليسلا ، حيث تنقطع فيه الشواغل ، ويتواطأ فيسه القلب واللسان على التدبر .

وكان من هديه « انه صلى اللسه عليه وسلم يطيل القراءة في قيسام رمضان بالليل اكثر من غيره › وقد صلى معه حذيفة ليلة في رمضان هقرا بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران › لا يمر بآية تخويف الا وقف وسال ، فيا صلى الركعتين حتى جاءه بلال فانسائى .

وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يخمى العشر الأواخر من رمضان بأعبال لا يقوم بها في بقية الشهو ، منها احياء الليل ، ففي الصحيدين عن مينها احياء الليل ، ففي الصحيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لعشر الأواخر من رمضان ، حظ العشر الأواخر من رمضان ، تال بن التيم : وذلك لانه لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق مسيره الى الله تعالى متوقفا علمي بالكلية على الله ولم شمعته ، ياتبالله بلكانية على الله ولم شمعته ، ياتبالله على اللسمة تعالى على اللسمة تعالى على اللسمة تعالى على اللسمة تعالى اللهما تعالى على اللسمة تعالى اللهما تعالى اللهما تعالى اللسمة تعالى ، وكسان فضول الطعمسام المالية وكسان فضول الطعمسام تعالى ، وكسان فضول الطعمسام تعالى .

والشراب ، وفضول مخالطة الانام ، وفضول الكلام ، وفضول الكلام ، وفضول المنام ، ومنا ، ويضعف المناه ، ويضعف المناه عن سيره أو يضعف أو يونقطه عن سيره أو يضعف الموزيز بعباده أن شرع لهم في الصوم ما يذهب غضول الطعام والشراب ، الموية عن سيره الى الله تعالى ، وشعه بقد المصلحة بحيث ينتسع به بقدر المصلحة بحيث ينتسع به المعبد في دنياه وأخراه ، ولا يضره ولا يقام ها المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة المحالحة والآجلة . .

ولما كان مقصود الاعتكاف وروحه عكوف القلب على اللسة تمالى ، ولاتبال عليه في محل هبوم القلب وفطرانه ، وإن هذا القصود يتم مع الصوم حقد فتر الاعتكساف في الفصل ايام الصوم ، وهو العقسر الفواخر من شهر رمضان ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انسه عائشة رضى الله عليه وسلم انسه الا بصوم » . . وهو القول الراجح مائشة رضى الله عنها : « لا اعتكاف الذي عليه جمهور السلف أن الصوم الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط غير الاعتكاف .







للشبيخ عبد الله النوري

فحمنا منذ غترة بوغاة شبيخ جليل وعالم فقيه في الدين هو فضيلة الشبيخ عبد الوهاب الفارس وهو المعروف بصلامه وورعه وتقواه . فقد كان رحمه الله على جانب كبير من الورع والتقــــوى متخلقا الحلان السلف المسالع .

. غقيها غي مذهبه ، شديد النمسك بفقهه ، لا يجابي ، ولا يجـــامل غي الدين ، ولا يداهن ، ولا يبيم الدين بالدنيا ، ولا تأخذه في كلمــة المحق لومة لائم .

كان جودا اذا وجد رحيما بالضعفاء كريما عليهم ينفق ما يجده ، يعطى لله وفي ذات الله حتى

لا تعلم شماله ما أنفقته يبينه . ولد رحمه الله فى أواخر عام ١٣١٩ ه فى الكويت من عائلتين كريمتين . فكان جده لابيســـه الشيخ محمد الفارس المالم النتى الورع الحنبلى أسناذ فقهاء الســـكويت والزبير وكان جده لابه

محبد الدسميط من العائلة المعروفة في الكويت والزبير .
وفي سنة ١٣٣٨ م توفي أبوه عبد الله بن عبد المغزيز بن النسيخ محبد الفارس وخلفـــه
سادس اخوته وهم اربعة نكور وابنتين فرعا الحوته وهو لم يخط الثانينة عشرة من عمره ولم تقصر
رعايته لهم عن طلب العلم والتفقه فيه . وكان يختلف الى علماء ذلك البوم وكان اكثرهم اتصالا
به الرهوم النسيخ عبد الله الخلف المعالم الجابل فقيد الكويت سنة ١٣٩٤ ه .

وكان الشبيِّع عبد الله الخلف لم يأل جهدا في تعليبه وكان يحبه لأنه يرى فيه الاخلاص ، في الطلب والتفاتي في رعاية القصر من الحوته .

وفى حوالى سنة ١٣٤٥ ه توفى المرحوم ابن مانع أمام مسجد الفهد فاجمع جماعته على ان لا يؤمهم بعده الا الشيخ عبد الوهاب الفارس فكان أماما لهم في مسجد الفهد حتى لقي ربه .

حج المرحوم أول مرة فى سنة .١٣٥ ه والدخ يومئذ على ظهور الجمال . والعلماء يومئذ فى مكة والمدينة كثيرون ولهم حلقات دروس ووعظ فى الحرمين الشريفين فكان يهضي نهاره متنقلا من حلقة الى حلقة يعى من مشابخها كل ما يسمع وكنت مع الحجاج فى ذلك العام . وبعد تفولنا من الحج في أواخر محرم سنة ١٣٥١ ه قررت أني اعيد على الشبخ عبد الوهاب قراءة نيل المآرب في شرح دليل الطالب للشيخ عبد القادر الشبياني .

ولما عرضت عليه رغبتي رحب بها رحمه الله فكان منذ ذلك اليوم صديقي واستاذى .. وكنت آنلذ معلما في المدرسة المباركية ومسجد الفهد في طريقي اليها فكنت احضر قبل عبسلاة المعصر كل يوم مع الاخ المرحوم الشيخ محمد الشايجي الذي لم بواصل الدرس وقد وفقنا الله لإكماله قبسسل رمضان سنة 1701 ه فكانت مراجعة مباركة موفقة بغضل الله .

فى سنة ١٣٦٤ ه عرض عليه رئيس المحاكم ... يوبلة الشيخ عبد الله الجابر المســباح ... التضاء وكانى اراه الآن وقد جمع اليه نيابه وهو يستغفر الله ويســـتعيذ به وبرد على الرئيس قائلا :

\_ لا يا شـــيخ لا يا شــيخ ، ارجوك اعفيني من هذا المنصب غانا غير لائق به لاتي سريع ..

ولا أظن رفضه هذا الا نزاهة وبعدا عن مزالق القضاء.



وفى اواخر رجب سنة ١٢٨٠ ﻫ اول يغاير سنة ١٩٦١ م ذهبنا بطريق الجو سوية الى القدس لزيارة المسجد الاقصىي وامضينا هناك وقتا طبيا في رفقة سعيدة .

وفي صباح يوم السبت ١٧ رجب سنة ١٣٥٥ الموافق ١٩٧٥/٧/٢٦ نعت الاذاعة نبـــا وفاته فكان لهذا النمي الاتر البالغ في قلوب عارفيه .

انتقل رحبه الله قبيل شروق شبس ذلك اليوم على انر وعكة خفيفة احب بها قبيل صحـــلاة الجمعة ولم تبنعه عن ادائها ولا اداء الفرائض بعدها ، وشيع الى مثراء الأخير ضحوة ذلك اليوم تشبيعا بلين بصلاحه وتقواه .

اللهم اغضر لشيفنا عبد الوهاب وارحيه رحية وانسعة تبلغه بها منازل الصالحين الابرار من عبادك الذمن لا خوف عليهم ولا هم يجزنون .

وختاما اسال الله أن يجعل في عاقبه خير خلف لخير سلف وأن يلهم آله وذويه المستسسير ويعظم لهم الأجر .

العصر الوسيط مصطلح يطلقه كثير من العلماء والباحثين على الفترة التي تلت سقوط بغداد عسام ١٤٢/ه. حنى اواسط القسرن الثالث عُثم الهجرى ء ونحن لا نريد أن نناقش هؤلاء العلماء عي دقة هذا المصطلح الآن لئسلا بشعلنا ذلك عها نحن بصدده من رصد الحركة العلمية من هـــده الفترة ، ولانه لا يهمنا التسمية التي تطلق على هذه الفترة بقدر اهتمامنا محركة تطور العلوم الاسلامية فيها . لقد حققنا في العصر العياسي أن العلوم الاسلامية وصلت نيه السي الذروة من كامة محالاتها واقسامها ، وقلنا ان العصر العباسي هو العصر الذهبي بالنسبة الى هذه العلوم ، وحقٌ كُلُّ مِا قُلْنَاهُ ، مَانَ القرونِ الَّذِي ثلت ذلك العصر لم تكد تزيد عليه كما ولا كيفا ، ولكنها عملت مقط علسي بلورة تلك العلوم وتشذيبها وعقسد المقارنات بينها ، ثم التصنيف فيها وتبويبها وتقريبها الى ذهن الطسلاب بالشروح المفصلية والموسوعسات الجامعة الفضفاضة . والبيب ني ذلك عندي هـــو وصول ثلك العلوم المي الذروة فسمي العصر العباسي وعدم حاجتها للزيادة بعد ذلك آلا من حيث التبويب والتصنيف وهو الامر الذي تـم ني هذا العصر ، يضاف الى ذلكك شعور العلماء ببعض الفوضي احمد الحجى الكردي السياسية والظلم والعنت مى أكتسر بلدان العالم الاسلامي مماحد سن نشاطهم العلمي وقصر همهمم على

الوقوف عندما تقدم من العلوم دون الزيادة عليها ، وأن ذلك ليظهر جليا فيما سوف نستعرضه مسن الكتب التي تعتبر شروحا أو حواشي

و تقريرات او تعليقات على الكتب ولكن هذا الاولى التي تقدم بيانها . ولكن هذا البس معناه بحل ان العلم وصل في هذا المصر الى طريق مسدودة وقف عندها ، عان هنالك عبدت ، وانتاجا وقيا تم انضاجه ، بال معناه ان الحركة العلمية اخذت الذي كانت عليه . وقيبا يلى احراج الاهم الكتب وقيبا يلى احراج لاهم الكتب المصرية في خلف المحروبة في هدذا والمصرية في خلف العلمية المحروبة في خلف العلم الاسلامية والمصرية .

# ا ـــ كتب التفسير في العصــــر الوسيط :

 الجامع لاحكام الترآن ؛ للعلامة لبي عبد الله محيد بن أحمد بن أبي يكر بن غيرج الإنصارى الخررجي الترطبي المتوني سنة ١٧١/ه. وهو بن أوسع كتب النفسير وادقيسا وأكثرها عناية بالأحكام ، وهرسو مطبوع غي عشرين جزءا كبيرا ، وقد تدم المؤلف في الجزء الاول مقدسة هامة جدا بين فيها تعريف النفسير وأنواعه ومصادره وطرقه وما ينعلق مذلك .

ب) أنوار التنزيل: للملابسة القاضى ناصر الدين أبى سميد عبد الله بن عبر البيضاوى المتوقى سسة الله بن عبر وحسو تفسير منتضب ملبوع على جزئين متوسطى الحبس واحتوائه على المعانى الغزيرة فسى الميارات القليلة ، وكثيراً ما تعرض لذكات بلاغية وعلية عقل عنها غيره، حدالك اللغزيل الملابسة حدالك اللغزيل الملابسة على مدالك اللغزيل الملابسة على مدالك اللغزيل الملابسة الملابسة على مدالك اللغزيل الملابسة على مدالك اللغزيل الملابسة على مدالك اللغزيل الملابسة ال

حافظ الدين عبد الله بن احيد النسفى المتوفى - سفة ١٠٧/ه. - وهو كتاب متوسط الحجم طبع في مجلدين متوسطين ، يقارب في حجبه الفسيت البيضاري السابق ، كما يقاربه في العلماء والطلاب لصغر حجب وسهولة عبارته ،

د ) ليساب التأويسل من معانى التنزيل : للعلامة علاء الدين على بن الراهيم البغدادي المعرفة المعرفة المنافذات المعرفة المنافذات المعرفة المنافذات المعلمة اجزاء حاملة مندة . عمود الدين أبي القداء استاعيل بسن عمود الدين ألم القداء استاعيل بسن وهو مطبوع عن أربعة اجزاء > تعد عن الربعة اجزاء > تعد على الاحاديث السريقة الذي توضيع من أبهات كتب النفسير لاحتوانها على الاحاديث السريقة الذي توضيع على الاحاديث السريقة الذي توضيع على الاحاديث الكريهة .

هذا وكتب التفسير كثيرة بعد هذه الكتب الا أن أكثرها ماخوذ بعصه من بعض ومعتهد بعضه على يعض ، فها من هؤلاء المؤلفين احد آلا وهو تلميذ لمؤلف آخر او شبيخ له ، وهكذاً غانك تجد المعنى الواحد يتكلم عنه المنسر ثم ينتشر بين المنسرين حتى تكساد لأ تفقده في تفسير من هذه التفاسير، التفاسم ، ولا يحول دون امتياز كل منها باسلوب خاص وعناية خاصة واهتهاهات جعينة ، فالفقيه تصده ، يكثر ويتفنن في استنباط الاحكام ، واللغوى تجده يتفنن ويبدع فسي اظهار روعة الاسلوب ودقة التعبير وهكذا ووو

# ٢ -- كتب الحديث الشريف في المصر الوسيط:

لقد تشعب علم الحديث كما تقدم في العصر العباسي ، وكنسرت ألصنفات فيه ، وقد تابع الحديث سيره في هذا العصر ايضا واستبر الملهاء في التاليف والتصنيف فيسه وان كانوا شانهم شأن العلمساء الأحرين عالم على كتابات من سبتهم يمملون فيها تبويبا وتنقيحا ومقارنسة ونقدا . .

# آ ــ كتب ألحديث الشريف:

ا رياض الصالحين : للملاهــة بن بكر محى الدين يحيى بن شرف النووى التوفى سنة ١٧٦/ه. وهو النووى التوفى سنة ١٧٦/ه. وهو كثير من الاحاديث الشريفة الصحيحة التي تعفى بتربية النفس من جميسع نواحيها ، ولهذا الكتاب شهرة كبيرة بين العلماء والطلاب والعامة حتى لا يكاد يخلو بيت بسلم منه .

لا يكاد يخلو بيت مسلم منه .

Y - مجمع الزوائد ومنيع الفوائد:
العلالمة نور الدين على بن ابى بكسر
الهيئمي المتوفى سنة ٧٨/ه. جمع
الهيئةي المتوفى سنة ٧٨/ه. جمع
السنة : صحيحي البخاري ومسلم ،
السنة : صحيحي البخاري ومسلم ،
الماحة و الترمذي ، مما هو مذكور في
مسند أحمد وغيره من كتب الحديث
درجته من المسحة و الفسف ، و اللما
المتبدة . وقد بين بعد كل حديث
درجته من المسحة و الفسفه ، و اللما
المترضه وهو مطبوع غي عشرة
اخزاء متوسطة .

٣ ــ احكام الاحكام شرح عمدة
 الاحكام: المعلامة تقى الدين بن دقيق

العيد المتوفى سنة ٧٠٢ه. شرح فيه كتاب عهدة الإحكام للهقدسى ، وهو كتاب قيم مطبوع في جزئين . ٤ ــ بلوغ المرام من ادلة الإحكام!

آ \_ بلوغ المرأم من ادلة الاحكام: شيخ الاسلام احمد بن على بسن حجر العستلانى المتوفى سنة ٢٥٨ /ه. جمع فيه ( ٢٥٥١ ) من احاديث الاحكام ، وهو مطبوع في مجلد متوسط الحجم نال عناية العلماء والمحدث بن فاكثروا فيه الشرح التفصيل ومهن عنى بشرحه العلامة محمد بن اسماعيل بن صلاح الامير الكحلانى الصنعانى المتوفى سنة اجزاء طبعات متعددة .

م ـ نيل الأوطار شــرح منتقى الأخبار من احاديث سيد الأخبار : المعلامة مجمد بن على بن مجمد المعلوكانى المتونى سنة 1700/هـ. وهو شرح لكتاب المنتقى لابن تيمية الذي تقدم ذكره في العصر العباسى . وهو كتاب قيم لا غنى لطالب العلــم عنه ، ومطبوع غى ثمانية اجـــزاء متوسطة .

# ب ) كتب التراجم :

ا ... تجريد اسماء الصحاب... أن للعلامة شمس الدين ابي عبد الله محد بن احد الذهبي المتوفي من من المرد و و مطبوع غي جزئين . الاصابة في تبييز الصحابة : الكتاني بن حجر المستلاني المتوفي الكتاني بن حجر المستلاني المتوفي في هذا الفن خاصا باسماء الصحابة دون غيرها ومطبوع في خمسة اجزاء ورتب علي احرف الهجاء .

٣ ــ تذكرة الحفاظ: للعلامـــة

محمد بن احمد بن عثمان الذهبسى صاحب كتاب التجريد السابسة ، يذكر فيه الصحابة ومن بعدهم السي المتن المبتة الصحابة من التابعسين ثم تابعي التابعسين ثم تابعي التابعسين أم تابعي الربعسة الجزاء .

#### ج) كتب علوم الحديث:

ا - الباعث الحثيث: للعلاسة ابن كثير صاحب التفسير المتقدم ، وهو مطبوع لمي مجلد واحد متوسط الحجم ، يضم اهسم قواعد علسوم الحديث بايجاز و اقتضاب .

۲ - تدریب الراوی می شرح تعریب النواوی: للعلامة جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکـر السیوطی المتونی سنة ۱۹۱۱/ه. شرح میسه کتاب التقریب للنووی ؛ وهو مطبوع می جزئین .

#### د ــ كتب الفقه في تلعصر الوسيط:

لقد تابع العلماء والفتهاء في هذا العصر من جهود من سبقهم في البحث والتنقيب عن الحكم الشرعي الا إن جل عمل الفقهاء في هذا العصر كان النقيب في كتب التقدين وتنقيضها

والزيادة عليها أو الحذف منها أو الترجيح بين الاقوال التي احتوتها . ومن ثم كثرت الشمروح والحواشي والتقريرات على كتب التقديين . ولكن هذا لا يعنى بحال ركود حركة الابداع في الفقه بل هنالك كتسب قيمة ظهرت وتعد بحق قمة فسمى علم الفقه الا انها قليلة اذا ما قيست بكتب الأقدمين الى جانب انها معتمدة كليا على آراء السلف واستدلالاتهم. ولقد كان لهذه المؤلفات والشروح التي ظهرت في هذا العصر في علم الفقه أكبر الأثر في تنقيح هذا العلم وتبوييه والافادة منه ، ولولاها ليقي الفقيه في مسوداته الأوليي بين تصانيف ألمتقدمين مشوشا تصعب الاستفادة منه على الوجه الاكمل . واهم وأشبهر هذه المصنفات التي وجدت في هذا العصر:

#### آ) كتب الفقه الحنفي:

ا ــ الهداية شرح بداية المبتدى ع وبداية المبتدى كتاب مختصر عظيم الفائدة كثير النفع المه الملابة على ابن الحي بكر المرفيناني المتوضى بعد المئة السادسة للهجرة ، ولكنه بعدد مسا الف درك انسه مضيق العبارة فشرحه في أربعسة الجزاء متوسطة الحجم وسهاه الهداية ، فحل بذلك الغازه وقساء عقده وسهله العلماء والطلاب ،

٢ ... فتح القدير للملامة الكمال ابن الهمام المتوفى سنة ٨٦١/ه. ، وهو شرح على كتاب الهداية المقتم، وهو شرح قيم مطبوع فى ثمانيــــة اجزاء بسط فيها المؤلف الأدلسة النقلية ، والمعلية ، كها تعرض لاتوال

المذاهب الأخرى وبخاصسة المذهب الشافعي ، وعقد المقارنة بينها ، وتد كان ينتهى الى ترجيح أحد الذاهب الأخرى على المذهب الحنفي فسي سعض المسائل اذا ما انتهى بسسه الدليل الى ذلك وفاء بالأمانة العلمية. هذا المي جانب أن الهداية شروحا وحواشى آخرى غير متسح القديسر واغلبها مطبوع على هامش الهداية مع منح القدير . ٣ - حاشية رد المحتار على شرح

الدر المختار على متن تنوير الأبصار للعلامة محمد أمين بن عمر عابدين المتونى سنة ١٢٥٢/ه. وهي حاشية چليلة جامعة لمختلف اجزاء المدهب الحنفي المبعثرة في مؤلفات علمائه ، وهذه الحاشية هي شرح لكتاب الدر المختار للعلامة الحصكفي المتومى سنة ١٠٨٨/ه. الذي هـو بدوره شرح هام لمتن تنوير الابصار للعلامة شبهس الدين التمرتاشس المتونى سنة ١٠.٤/ه. والكتاب مطبوع ميخمسة اجزاء طبعات عدة ، ويكفينا اشادة بقدر هذا الكتاب أن قال عنه أحد كيار العلماء: لو ضاعت كتب الحنفية كلها لأغناهم عنها ابن عابدين .

#### ب ) كس الفقه المالكي:

١ -- متن سيدى خليل للامام خليل ابن اسحاق بن موسى الچندى المتونى سنة ٧٧١/ه. وهو أم كتب المالكية مَى هذا العصر ، وقد حَظَى هــــدا الكتاب المختصر بعناية لم يحظ بها مختصر قبله ، حيث كثرت شروحسه وكان اهمها :

اولا : مواهب الجليل : للعلامة محمد بن محمد المغربي المسهسور بالحطاب المتوفى سنسة ١٩٥٤ه.

وهو مطبوع مي ستة اجزاء ، ويعتبر من أهم وأشهر شروح متن سيسدى خلىل .

ثانيا : الشرح الكبير : للعلامسة احمد بن محمد بن ابي حامد العدوي الشمهير بالدردير المتومى سنة ١٢٠١ /ه . وهو مطبوع في اربعة اجزاء كبيرة وهو اسهل شروح متن سيدى خليل واكثرها انتشاراً.

ثالث : حاشية الدسوقي علسي الشرح الكبير للعلامة محمد بن أحمد ابن عرمه الدسوقي المتومى سنسة .١٢٣/ه. وهي حاشية هامسة جدا لا يستغنى الطلب عنها مي مراجعتهم للشرح الكبير المذكور،وهي مطبوعه في هامشه . رابعا - منح الجليل : للعلامة محمد بن احمد عليش المتوفى سنة

١٢٩٩ ره. وهو مطبوع مي مجلدين كبيرين ،

#### ح ) كسب الفقه الشافعي :

١ - المجمسوع شمرح المهذب : للعلامسة يحيى بن شسرف النووى المتولمي سنة ٦٧٦/ه، وهو شرح لمتن المهذب للامام الشيرازي ، ويعد بحق موسوعة الفقه الشمافعي ، الا ان مؤلفه عاجلته المنية قبل اتمامسه وقد طبع مي تسعة اجزاء، وجاء بعده العلامة تقى الدين السبكي المتونى سنة ١٥٧ /ه. وتابع الطريق نسى اتمام شرح المهذب وكتب نميه ثلاثسة أجزأء تم عاجلته المنية قبل اتمامسه أيضا، وقد طبعت هذه الاجزاء الثلاثة والحقت بشرح النووي .

٢ -- المنهاج : للقلامسة النووى صاحب المجموع المتقدم، وهو مختصر

صغير كثير الفائدة ، حظى بشسرح الطهاء له واهنهاجهم الكبير به ، وبن السهر المعلومة المسلومة المسلومة الدولي المتواجعة المسلومة الروالي المتواجعة المائمة ابن حجر الهنتي المسلومة المائمة المسلومة المسلومة المتواجعة المائمة المسلومة المتواجعة المائمة المسلومة الكتب المسلومة ومقوة ، وكل هذه الكتب مطبوعة ومتوفوة .

٣ - الاشباه والنظائر: للعلامة
 جلال الدين السيوطسي ٤ المتونسي
 سنة ١٩١١/ه، وهو مطبوع في جزء
 متوسط الحجم ه

#### د ـ كتب الفقه الحنبلي:

 كشاف التناع : للعلامسة منصور بن ادريس البهوتي المتوفي سنة ١٠٠١/ه. وهو شرح على متن الاتناع للعلامة على بن عبد اللسه الزاغوني وقد تقدم ذكره .

 آلفتاوی الکبری : للملامة ابی العباس تقی الدین احمد بن عبد الحلیم ( ابن تیمیة ) المتونی سنسة ۱۸۲۸/۹۰ وهو مطبوع .

٣ ــ الفروع : للعلامة محمد بسن مفلح المقدسى المنوفي سنة ٧٦٢/هـ وهو مطبوع ايضا .

### ٢ كتب اصول الفقــه في العصر الوسيط:

أ قواعد واحكام في مصالح الإنام:
 للعلامة عز الدين بن عبد السلام المتوفى سنة ١٩٤٠ه. وهو مطبوع في مجلد واحد .
 ب) اصول الفقه: للعلامة ابن تيمية مصاحب الفتساوى الكبرى وهسو مطبوع .

ألواقتات في أسول الشريعة: للعلابة إلى السحق الراهيم بسسن وسي الشناطبي المتوفي سنة . ٧٩٠ وقد نحي فيه مؤلفسه منحي جديد أضلف فيه من سبته ، مسالمتغلين بهذا العلم يزدادون به تملتا وتتديرا . وهو مطبوع في أربعة أجزاء .

د) مسلم الثبوت: للعلامة محب الله بن عبد الشكور المتونى سنة في جزئين على المستصفى للغزالي . هم الشماد المعنول المن المستصفى للغزالي . من علم الاصول ! للعلامة محب ابن على بن محبد الشوكائي المتونى المتونى المتونى المتونى المتونى على بن محبد الشوكائي المتونى على ين محبد الشوكائي المتونى جزء متوسط جاءع لخطاف ابـــواب الاصول في عبارة متضبة .

### ۵ — كتب علوم اللغة العربية في العصر الوسيط:

#### آ) كتب فقه اللغــة:

المزهر في علوم اللغة وانواعهسا للعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكسر السيوطى المتوفى سنسة 11/هـ، وهو كتاب قيم يعتبر مرجعا

أساسيا في فقه اللغة . وهو مطبوع في جزئين .

#### ب ) كتب القواعد :

لقد ظهر في هذا العصر عالمان جللان احتلا الكانة الاولى في علم علم تواعد اللغسة العربيسة حتى غطى فكرها و النارها على بن عداها بن نكرها و التارها على بن عداها بن العلماء الكثيرين ، وها العلامسية حمد الله بن يوسف بسن أحمد الشهسير بـ ( ابن هشام ) المتوغي سنة ٢٦١ /ه. والعلامسة عبد الله بهاء الدين الشهير بـ ( ابن عقيل ) .

وقد ترك هذان العالمان لنا مسن المسنفات ما يعتبر الى اليوم المرجع الهام مى هذا المعلم . ومن أشهر آثارهها .

أ ) شرح أبن عقيل على الفية بن مالك : وهي منظومة شعرية جمعت خلاصة قواعد العربية نحو. وصرفا ، ألفها العلاسة ابو عبد الله محسد جمال الدين بنءالك الطائي الاندلسي المتوقى سنة ١٧٢/ه، وقد شرحها ابن عقيل شرحا مختصرا وافيا حل

غيه معامى أبياتها ، وفنح القواعد المكتونة فيها ، وقد طبع هذا الشرح مع الالفية في جزيين مرات عليده واماد الطلاب منه فوائد كبيرة .

د) شذور الدّهب: لابن هشام ، وهو كتاب جامع لقواعد العربية في السلوب سهل مقتضب وقد الفساء ابن هشام مِعَنا مشام مِعَنا مشرحه بنفسه ، وهو مطبوع في مجلد واحد .

ه) تطر الندى وبل الصدى : لابن هشام وهو كتاب مقتضب صغير في النحو يبتديء الطلاب به دراستهام عادة .





#### للأستاذ حلمي محمد القاعود

ا — الداعية الاسلامي بالمعنى المتكامل يكاد يكون مفقودا ، ولسنا ندرى مبعب ذلك تهاما ، فالساحة الاسسلامية ملاى بالذين يلوكون كلاما مكرورا محفوظا دون أن يحتوى على ذرة من الحيوية والحرارة أ وكلامهم انشاء مل الناس سماعها وما عادوا يستسيعون تكرارها على آذاتهم ، والسسساحة الاسلامية تغص بالحبابين بانفصام الشخصية بين القول والفعل ، والسسلامية والما كن والسلوك . . وبن ثم فقد عزف الناس عن خطبهم ومقالاتهم لائم يفتقدون شرط الاسوة الحسنة والقدوة الطبية ، والمساحة الاسسلامية ملاى بالذين يضيعون جهودهم غي التشنع والانفعال دون أدراك لطبيعة القضايا التي يعالجونها أو يحدون عنها ، والساحة الاسلامية تضح بالمغرفين والسنين لا يجلكون حق الكلام في الاسلام وتضاياه ، ولكنهم بحكم ظروف القهر والمحنة بتدمون رغم أنف الناس ؛ لقد أعطوا الرخص اللازمة واحتاوا مقساعدهم «وكان الله بكل شيء علمها» »

ومن هنا غالساحة الاسلامية تفتقر الى هذا الداعية الاسلامي الذي تتدفق الحيوية في كلماته والحرارة في سلوكه ، والذي يصل كلامه من فهه الى تلب الجمهور مباشرة ودون وساطة ويتصل قوله بفعله وكلامه بعمله ، فهو على اللهج سائر وعلى الطريق قائم ، قد جمع الى القدوة الطببة شهرف الاسروالله المسئلة ، وفوق هذا كله وضع الحق في نصابه ، وتسلح لذلك بالبحث المستهر والدرس الدائب والثقافة الرفيعة الرحبة والفهم المستثير فلم يصرفه شساغل

ما عن جلال الدعوة وعظم شانها .

لغد ووجه الاسلام بعد ضعف اهله وذويه مواجهة ضارية تناولت كل ذرة في كيانه الكبير ، وكانت وما زالت الاسلحة التي يواجه بها من امضى الاسلحة واكترها فتكا ، لأن اعداء منظروا الله نظرة جادة حملت معنى ما نتطوى عليه تهمه من تهديد لوجودهم القائم على الظلم والطاغوت والاستبداد والاتطاع . ومن ثم شرعوا كل اسلحتهم الملشبة والفتاكة لواجهته وتتميره أن استطاعوا ، وقد تحقق لهم كثير من الكسب بلا شك حين مسيطرت الصليبية الغربية على العالم الاسلامي ومزقته اربا ، وقطعته دويلات هزيلة لا حول لها ولا طول ، ونشرت بين أناسه أعكارا وقطعا غربية : يبعت شخصيتهم ، وأذابت كيانهم ، ومولتهم الى تابعين أذلاء ، ومقلدين مقيدين ، وعالة على الحضارة المراهنة ، وعبنا على الترضيخ في العصر الحديث . . !

٢ — وكان المغروض أن يكون المسلمون تد تجاوزوا في أيامهم الراهنة محنة القصور الذاتي الطارقة ، وانتقوا الى مرحلة المساركة الانسسسانية في صنع الحضارة العالمية المعارة ، . ولكن نجاح اعدائهم النسسسبي قد المح مسيرتهم وعطل حركتهم عن الركب الانساني ، وبدلا من أن يوجهوا ذاتم وينقبوا داخلها ويبحثوا عن جوهرها ، ويتمرغوا على مناطق القوة فيدعموها ، وبناطق الضعف فيعالجوها ، بدلا من ذلك عزلوا أنفسهم عن الحياة ومسفلوها بقضايا جزئية وتناسوا جوهر الموضوع ، وعاشوا مع الاسي والنواح والتشنج والمسياح ، بينما أمم أخرى صنعت منها المنة أمما عظمى وقوية وجديرة بكل تقدير مهما كان رابنا في منهجها أو عثائدها . . !

ان دولة مثل ( اليابان ) بدات السير على طريق الحضارة بعد ان بدأ رحمد على ) غي اقامة النهضة الحديثة بعصر ، ولكن النارق اليوم شاسيع جدا ا اذ وصلت اليابان — رغمالدمار الذي لحقها في الحرب العالمية — الى مرحلة الدولة المتقبة الني تنسانس الولايات الاجركية المتحدة و الاتصاد السوغياتي والمانيا الغربية . ووصول اليابان الى هذه المرحلة لم يات اعتباطا أو عبدًا ) ولم يكن نتيجة السير في ركاب الدول الغربية انبهارا بها وافتتانا ) وواما كان بالدرجة الاولى بعثا لمكنون الشخصية اليابانية بمقادها وعاداتها وانها كان بالدرجة الولى بعثا لمكنون الشخصية اليابانية بمقادها وعاداتها والعطاء والاستيرار في هذا المطاء ) مع الانتفاع بكل العناصر الخارجية التي تضيف والاستيرار في هذا المطاء ) مع الانتفاع بكل العناصر الخارجية التي تضيف الى شخصيتهم وتهنحها مزيدا من العمق والازدهار . وما زال السابانيون المرأة نظلع مذاء الرجل المقد اقتحوا عتبة التظف دون خوف من زراية أو خجل من واتع الوحة م

٣ – ونحن المسلمين نملك كثيرا من المقومات والطاتات ، ولا نقل بحال من الاحوال عن أولئك البابانيين وغيرهم ممن استيقظوا بعد رتدة المعدم ، وبعثوا من الاحداث الدنيوية احياء يؤثرون غي الطام ويهزونه بكل توة و اقتسدار . . ولا أود أن انتحدث عن ماضينا رغم نصاعته واشراقه وقوته ، ولن اتكلم مها أجدادى الذين كانوا لا يملكون من حطام الدنيا شيئا ورغم ذلك استطاعوا

بناء حضارة خالدة ونشروا السلام عى ربوع العالم وهدموا صروح الطاغوت وحرروا الشعوب وعمروا الارض عبارة المؤمنين الانتياء الورعين بغضــــل عتيدتهم السمحة وقوة يقينهم الذي لا يتضعضع . . لن أتول شيئا عن هؤلاء الذين اشعوا وأضاءوا وأناروا وعلموا . . ولكن الذي أريد توله هو أننا في واتعنا المعامر ما زلنا نبلك أسس النهضة الاســـللمية الحتيتية والمابولة : علدينا المقيدة والانسان ، وعندنا الطاقة والاستعداد . ولكن الذي ينقصسنا كمجموعة المسلمية تعذل القوة المانية عدديا في العالم بعد المجموعة المسيحية ، النا لا نفهم واقعنا مقوماته والمكانلة فهما حددا وبلطقيا . . المؤلى . ؟

لعل أذاك أكثر من سبب ، والسبب الاستساسي غى داخلنا نحن . بين خلايانا وقحت الجلد . ، أنه انتقاد الرغبة المدعبة بالغمل النبوض ! لو وجدناها حسم حجومع حسلا ستطعنا أن نقهر القبر ، ونفزو التخلف ونقطع دابر الطغيان ونزيل آلام الامس ونفتع طريق الغد لامة مسلمة قوية ينظر آليها النساس بالاحترام اللازم والتقدير الواجب . يقول الحق تبارك وتمالى : « (أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » ( الرعد آية ١١ ) ويتول « وقل اعملوا فسيرى بالمقم متمال ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بها كتم عملون أن ( التوبة الآية ه د ( ) . وكما نرى في الآية الثانية ونغم من الآية الثانية ونغم من الاية الاولى ان هناك امرا الهيا مريحا لضرورة المعل . . الممل المسئول من الرغبة الصادقة والنية الخاصة واليتين الثابت . وانطلاقا من هنا غان الممل الرغبة الصادقة والنية الخاصة واليتين الثابت . وانطلاقا من هنا غان الممل الاسلامي يخطو بالجاعاة الإسلامية خطوات مباركة لأن المالمين عندئذ ، وهم مجموع المسلمين ، يتحركون على اساس المقتدة السمحة وعطائها السخى . .

 إ ـ ولعل جانب القصور الذى أجهض كل الحركات الطابحة للنهضــة الاسلامية في العصر الحديث يتمثل في أن تلك الحركات كانت وما زالت يتنازعها تياران :

التيار الأول: ويعنى بتطوير البلاد الاسلامية تطويرا صوريا يعتهد على تغيير انماط الحياة من عادات وتقاليد ولباس وطريقة سلوك وما يستتبع ذلك من استحضار الوسائل المادية المعينة على ذلك . وهذا التيار كان بالضرورة معاديا للاسلام والمسلمين لانه خلا من الفكرة الاسلامية كأساس حيوى اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا . . ثم لكونه موجها في معظم الاحيسان من تبل جهات اجبنية استعمارية أو من هيئات محلية تبئل الشعوبية المسامرة في التبح صورها واحطها ! وللاسف فان هذا التيار بما حمله من بريق مزيف قد بهر بشكله الخارجي كثيرا من المسلمين ، وان أنكره بعضهم في حينه .

لها القيار الثاني: ققد اعتبد على بعث الشخصية الأسلامية وتجسديد المكر الاسلامي . . ونستطيع هنا أن نلاحظ أن كثيرا من أنصار هذا التيار لم يفهوا معنى البعث ، وبالتالي لم يفهوا الواقع المحيسط بهم داخل الارض الاسلامية وخارجها على السواء ، وكان تصورهم واضحا على التركيز على بعض

القضايا الجزئية واغماض اعينهم عن الواقع الاسلامي في اطاره الشـــامل والعام .

ان اسلوب الغزو الفكرى الحديث يعتهد مثلا على اشغال المفكر الاسلامي الداعية بأمور سطحية وتافهة ليشغله عما يجرى حقيقة وعما يحدث بالفعل، وليدد جهده هدرا ووقته سدى ، و ونستطيع أن نرى في قضية (زى المراة) كمثال كل ذلك ، ان هذه المسالة ترتبط اساسا بقضية كلية هي اسسلام المراة وتدينها أو تهسكها بالدين ، وجوهر الحكم القائم ، وطبيعة الواقع الاجتماعي وارتباطه بالاسلام أو ابتماده عنه ، الخ ، هذه القضسية كانت وما زالت تستنزف الكثير من الجهد والوقت غي حين أن تربية المراة اسلاميا ، وقبلها تربية الرجل وتأصيل العقيدة في وجدانه سنقل الشكلة دون عناء ، اذ أن تربية المراة المسلمة حقا سوف لمتزم بدينها كلا ولو كره المتسسدون في الأرض ، وسوف تنفذ تعاليم الدين كالمة وتتجنب ما يحرمه هذا الدين ، كذلك الرجل المسلم يقينا غانه سينفذ ما أمرت به الشريعة ويبدا بنفسسسه وبيته ولو كره المجرمون ، ولا يمكن لعاقل أن ينتظر من أنسان مغرغ من الدين والقيم والمثل أن يغم لماذا هذا حرام وذاك حلال ، .

أن حل التضايا الكلية من جذورها سوف يتبعه بالضرورة حل التضسايا الجزئية ! وهذا ما المتقده أصحاب النظرة الجزئية والمحدودة .

هناك غريق آخر شد عن هذا التيار وأن كان ينتمي اليه أساسا ، اعتهد في نظرته الى البعث الاسلامي على نظرة شالملة وكالملة ، اذ راى ان الاسلام كمنهم حياة متكالمة كل لا ينفصل بين دين ودولة أو دنيا وآخرة أو عقيدة دينية وأفكار اقتصادية واجتباعية . . انه كل ذلك جيبها ، وبنساء عليه لمان بن متطلبات هذا البعث وجود المسلم الحقيقي فكرة وسلوكا ثم انطلاق نحو اقالمة مجتبع اسلامي عادل ونظيف تسود فيه شريعة الله ويسمو فيه نظام التكافل الاجتباعي ، والإخذ باسباب الحياة المادية للارتقاء وبناء القوة الاسلامية المعتهدة على الابكانات الهاتلة شريا واقتصاديا وتتنبا .

وللأسف فان هذا الفريق الآخير تليل جدا وصسوته لا يصسل الى كل الإسماع ، ولمن المؤكد أن السيادة الاسميادة السيادة المسادة المسادة المسادة المسادة المسادة عنه بحال الدعوة ما زالت معقودة للذين لا يندونها في كثير أو تليل ، ناهيك عما يعود على الاسلام من اثر تصرفاتهم من انطباعات خاطئة ومفاهيم رديلة تنزه عنها شريعة الله الغراء .

٥ ــ ان نظرة غاحصة الى اسلوب التبشير ، وطرق محاربة الاسلام ، وغزو الدماغ الاسلامي لا بد ان تجعلنا نفكر كثيرا في الاسلوب والمنهج الذي نتيعه في ايصال الدعوة الاسلامية الى الناس مسلمين وغيرهم ، ذلك ان هذا العصر الذي ذابت فيه الحدود الجغرافية والزمنية بين الدول وبعضها ، وتقاربت الافواه من الآذان بتطور المواصلات والاتصالات يجعل من الضروري أن يقدن الداعية الاسلامي كثيرا قبل أن يقدم على أي خطوة كي يكون لكلماته التأثير اللازم ولسلوكه الاثر الحميد ، والحق سبحانه وتعالى يقول : ( قل هذه سبيلى ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » ( يوسف آية / ) ولمل سبيلى ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » ( يوسف آية / ) ولمل

البصيرة في زمننا تبثل للدعاة المسلمين أن يكونوا تدوة منتقاة ، أتوياء العقيدة ، رسخاء اليقين ، على علم ووعى ومعرفة بواتعهم والواتع المحيط بهم تاريضا وحاضرا وغدا منتظرا .

ومن ثم غاننا نرى ان اعداد الداعية الاسلامي اعداداً علميا اصبح يغرض نفسه غرضا ، وهو اعداد يتطلب ان يكون الدعاة من خيرة الطلاب : شغانية روح ، وبسطة جسم ، وقوة فكر ، ونصاعة بيان ، وعلو همة ، وعزة نفس ، مزودين بثقافة راقية والمام شامل باكثر من لغة اجنبية ليفهموا الآخرين ويدخلوا الى المهام المنابع المن

آ ـ ولو مسأل الداعية نفسه لماذا يقوم المشرون بدراسة الدين الاسلامي والادب العربي وغروع الإبداع والفكر الأخرى الذي أنتجته القرائح والمغريات الاسلامية في كاغة العصور . . لو سأل داعيتنا نفسه هذا السؤال لأدرك ان التخطيط فهم الأفكار الاخرى لا بد منهما للداعية كي يكون على مسسستوى المسئولية التي التي تقرضها الدموة الاسلامية على القائم بها .

أن التقطيط ضرورة للعمل المنظم والانجاز اللموس وتوفير الوقت والجهد، وفهم الافكار الاخرى يسبل للمرء معرفة مواضع الضعف والواضع المتبعة فيها فيستطيع الداعية أن يرتب فكره وجهده ليتواعم مع الظروف التي تقابله ، وبغير ذلك فان أي جهد يبذل يكون عرضة للاهدار والضياع!

٧ ــ بن هنا نقهم مثلا الذا كان تأثير (محمد آتبال) تويا وعظيما ، والذا كان غكر (مالك بن نبي) له اهميته لدى الملتين ، والذا يهتم الناس بما يقوله ويكتبه (عيسى عبده) ، ونستطيع ايضا أن نفسر ظاهرة الاتبال الشديد على مؤلفات الكاتب الاسلامي الشهم (وحيد الدين خان) .

بالطبع غان هناك نهاذج متعددة لا نستطيع نفسير أزدهارها ورسوخها ووشود وشهدخها الا بتغانيها في خدية الدعوة وغهبها لأصولها والأخذ بالأسباب التي تحمل الصلة بينهم وبين المدعوين دائمة لا تنفصم . .

وبعد ،

غان تكوين الداعية الاسلامي ليس أمرا بسيطا أو هامشيا ، بل أنه ضرورة النهوض من رقدة العدم وقيادة الانسانية بقيمنا الشريفة الى بر السسسلام والأمان . وعلينا أفرادا وجماعات وهيئات أن نسهم في بعث أمتنا ، وتوفير السبل المكنة واللازمة لهذا البعث . وعلى الله قصد السبيل .





نشرت مجلة المجتمع الكويتية كلمة حول صدور العدد الأول من ( براعم الايمان ) اللحق بمجلة الوعى الاسلامي تحت عنوان ( اهلا ببراعم الايمان ) نقتطف منها ما يلي :

نى هذه الآيام يبدى العالم كله اهتماما خاصا «بالطفل» وذلك بمناسبة احتفال عالمي تنظمه المؤسسات والمنظمات الدولية يخصص للطفل .

والواقع أن الدول النصرانية والشيوعية . . والمنظمات الصهيونية قد

خططت لتوجيه الطفل منذ زمن بعيد . بينما لا نجد مثل هذا الاهتمام بالطّفل في العالم الاسلامي ٠٠

محيح أن المسلمين يرددون كثيرا : أن الاسلام قد اعتنى بالانسان من المهد الى اللحد .

وهذا حق ٠

لكن المسلمين لم يتبعوا القول العمل فأهملوا الطفل في المسسد . ولم يرعوه في مراحل نموه الاولى فكانت النتيجة ظهور اجيال مشسسلولة روحيا وعقائديا . . في نفسها وكيانها فجوات كبيرة دلف منها العدو بتأثيراته وثقافاته فكاد أن يطهس النبيز الحضاري الخاص للأمة .

أن الأطفال . . عالم قائم بذاته . . في اهتماماته ونموه ونشاطه وميوله

ونظرته وتصوراته وخيالاته . . الخ .

وهذا العالم الخاص اقتضى علما خاصا ودراسة خاصة ومتابعة خاصة . ورعاية خاصة عبر الثقافة والتربية والتوجيه المصبوبة في الصورة المناسبة ؟ والكمة المناسبة ، واللعبة الهادفة ، والقدوة الجاذبة الى الحق والخصير والحمال ،

وأثناء اشتداد الحاجة الى « ثقافة خاصة » للطفل المسلم نهضت مجلة « الوعى الاسلامي » ــ مشكورة ــ لتسد ثفرة من الثفرات الكثيرة في دنيا

ذرارى المسلمين . ماصدرت ملحقا خاصا بالاطفال تحت عنوان « براعم الايمان » صدر أول عدد منه مني غرة رحب الحالي .

وقد حملت صورة الغلاف رمزا مرتبطا برجب اى بمناسبة الاسراء

والمعراج في ٢٧ رجب . ساحة مسجد الصخرة مع صورة غلام مجاهد يحمل مدفعا رشاشا .

غالمراج بالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ من المسجد الأتصى الذي بارك الله حوله في فلسطين ، والمسجد الاتصى - وله توابع وملحقات - أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين .

وبهذه القيم العتائدية تقدم امير المؤمنين عمر بن الخطاب نفتح بيت المقدس . ولما احتله الصليبيون جاهد صلاح الدين الايوبي لتحريره ، محرره .

ومن ثم ينبغى ربط القدس بالجهاد ، وهذا هو احد ابناء غلسطين يحمل المدغع رمزا لهذه المعانى ، وأن القدس لن تحرر بالتنازلات الذليلة والحسلول الاستسلامية ، وأنها تحرر بالعقيدة والجهاد ،

ان هذه المجلة الوليد قد ملأت فراغا ولبت حاجة ملحة ..

وأذ يعبر المسلمون عن شكرهم لوزارة الاوقاف والشؤون الاسسلمية لميتمنون « لبراعم الايمان » النجاح الذى يمكنها من منامسة بل التفوق على المحلات الاخرى المهتمة ننفس الموضوع م

كتبت مجلة الشبهاب اللبنانية كلمة عن (( الاسلام )) جاء فيها :

يطو للبعض احياناً أن يبتدعوا في الاسلام ما لم يأذن به الله ٠٠ كمسا يطو للبعض الآخر أن يأخذوا جانبا من التشريع الاسلامي تاركين الجسوانب الأخرى .

وموقف الاسلام واحد من كلتا الحالتين . . وهو أنه يرغضهما ويعتسبر القائمين بهما متعدين على حق الله في التشريع ، حيث أن التشريع حق الله وحده (شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ) .

أن هذه الجهات بدعوتها الجزئية للاسلام ، او بتطبيتها الجزئي لبعض تشاريمه ، اما انها جاهلة بروح الدين الاسلامي ، وبأن الاسلام لا يمكن ، بل لا يجوز الا أن يؤخذ جملة واحده ويطبق كذلك .. ذلك أن أخذ جزء من الاسلام لا يجوز الا الأخرى ، والكفر بأى جزء من الاسلام كفر بالاسلام كله .. ذلك أن عظم المنهج النميج الاسلامي وقدره وقوامته في تناوله وتطبيقه ككل .. واما أنها مدسوسة على الاسلام وتمثل اسلوبا جديدا ماكرا في الحرب عليه والاساءة والحركة الاسلامية لهذا اللون من المكر بالمرصاد . . ؟

وفى راينا أن الدعوة الى الاسلام تقتضي الحكهة ، ومخاطبة الناس على قدر عقولهم ، وبالاسلوب الذى يؤثر فيهم ويجتنبهم الى الاسلام ، وعرض أية جزئية من الاسلام كوسيلة المخالفة في أية جزئية من الحكهة المطلوبة في تقوله تعالى : ( ادع الى سبيل ربك بالحكهة والموعظة الحسلة ) وفي توله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم » شريط ـــة أن لا يقتصر في الدعوة على جانب من الجوانب وتعطل الجوانب الأخرى ، . وأنها تكون الدعوة الى الاسلام ككل هي الأصل الذي يراد الوصول اليه من طرح الجزئيات . .

اما انتصار الدعوة الى الاسلام على نطاق الاتناع النظرى والفسكرى والشريعى دون الدعوة الى الالترام النعلام ببدائه غانها مرفوضة من الاسلام رفضا بنا ما ما علايهان بالاسلام يتتضي الالتزام به قبل الدعوة اليه : ( يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ، كبر مقتا عندالله أن تقولوا ما لا تفعلون ) « ليس الايمان بالتبنى ولكن ما وقر في القلب وصحته العمل » .

ان في العالم اليوم مشرات الدول استعارت من التشريع الاسسلامي النقي العالم اليوم مشرات الدول استعارت من التشريع الاسسلام بعض جزئياته ، وأن فيه آلاف العلماء والمستشرقين لديهم قنساعات باللنظم الاسلامية . . ولكن يبتى هؤلاء وأولئك خارج دائرة الايمان الحقيقي بالاسسلام والالزام الفعلي بجادئه . . ذلكم أن الإيمان الحقيقي والالتزام الفعلي بالاسلام يقضيان التزامه ككل والدعوة الله ككل . . ، ؟



للشيخ عطية صقر

#### نبسة الصيام

#### السؤال:

نسيت نية الصيام بالليل ، ثم تذكرت بعد الفجر اننى لم انو ، فهل يصح صومى ٠٠ ؟

#### الجواب:

النية الصوم لا بد منها ، ولا يصح بدونها ، واكثر الأثمة يشترط أن تكون لك يوم نية ، واكتفى بعضهم بنية واحدة غى أول ليلة من رمضان عن الشمهر لكل د. ووقتها من غروب الشمس الى طلوع الفجر ، غاذا نوى الانسان الصيام غى اية ساعة من سامات الليل كانت النية كانية ، ولا يضره أن ياكل أو يشرب بعد النية ما دام ذلك كله قبل الفجر ، روى أحمد وأبو دأود والنسائي وأبن ماجه والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من لم يجمع الصيام قبل الفجر غلا صيام له » ،

ولا يشترط التلفظ بالنية ، غان محلها التلب ، غلو عزم بتلبه على الصيام كلى غلف عند بالعطف في كلى غلف الميام الله على الميام بالله لله يضمو بالعطف في الثناء النهار كان ذلك نية كانية ، غمن لم يحصل منه ذلك في اثناء الليل لم يصح صوبه . وعليه القضاء ، هذا في صوم رمضان ، اما صوم التطوع فتصح نيته نهارا تبل الزوال .

#### أخذ الحقنسة

#### السؤال:

انا مريض مضطر لاخذ الحقن في فترات قريبة ، وأو صمت رمضـــان واخنت الحقنة في النهار هل يبطل صومي ٥٠٠ ؟

#### الجواب:

ائتى العلماء بأن الحقنة في العضل أو الوريد لا تبطل الصوم ، وقالوا : انها دخلت الجسم من منفذ غير مفتوح طبيعيا ، أما الحقنة الشرجية فهي تبطله، غير أن بعضهم قال : أنها تبطل الصيام على كل حال ، واشترط بعضهم الآخر وصولها المي المعدة ، بمعنى أنها أذا لم تتجاوز الأمعاء فلا يبطل بها الصيام .

#### تنظيف الاسنان

#### السؤال:

اوصانى الطبيب بتنظيف اسنانى بالمجون فى فترات متقاربة ، فهل يبطل صومى اذا قمت بذلك فى نهار رمضان ٠٠٠؟

#### الجواب:

ما دام لم يدخل شيء من المعجون الى الجوف غلا يبطل الصوم ، وعليك ان تبالغ غى اخراج كل اثر من المعجون الموجود غى الفم حتى لا يبتلع مع الريق .

#### بلع البلغم

#### السؤال:

هل يفطر الصائم اذا بلع البلغم ٤٠٠ واذا كان يفطر فكيف يفعـــل لو تمذر عليه بصقه وهو في الصلاة مثلا ٤٠٠

#### الجواب:

اذا خرج البلغم من الصدر ولم يصل الى الغم غلا يبطل الصوم ببلعسه اتفاتا . أما أذا وصل الى الغم ثم بلعه غان صومه يبطل كما رآه الشائعية . فلك أن أنه شيء دخل الى الجوف من منفذ منتوح . وقال بعض العلماء : ان بلع البلغم غى هذه الحالة لا يبطل الصوم ما دام لم يتجاوز الغم ولم يخسسرج من الشيغين .

وعلى هذا يجب عليه أن يبصته في أي شيء كالمديل مثلا . وأذا أضطر في الصلاة الى البصق جاز له ذلك أذا لم بحركة خليفة لا تبطل الصلاة . هذا ، وقد قاس بعض العلماء البلغم على الريق العادى الموجود بصفة دائمة في الغم ، مقالوا : أن بلعه لا يبطل الصوم كابتلاع الريق تماما .

#### صلاة التراويح

#### السؤال:

ما هو هدى الرسول صلى الله مليه وسلم وهدى الخلفاء الراشدين في، صلاة التراويح ، هل كان عدد ركماتها عشرين ام أقل ام أكثر ٥٠ ؟

#### الحراب:

روى البخاري وغيره من السيدة عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرة على آحدى عشرة ركعة ، يصلى أربعا غلا تسال عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلى أربعا غلا تسسسال عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا .

وتولها « يصلى أربعاً » لا ينافي أنه كان يسلم من ركعتين ، وذلك لقول أ النبي صلى الله عليه وسلم « صلاة الليل مثنى » . وقولها « يصلى ثلاثاً » معنّاه أنه يوتر بواحدة والركعتان شنع ، روى مسلم عن عروة عن السيدة عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل احدى عشرة ركعة ، يوتر منها بواحدة ، وجاء في بعض الطرق لهذا الحديث : يسلم من كل ركعتين .

وروى أبن حبان وآبن خزيمة في صحيحيهما عن جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثماني ركعات والوتر ، ثم أنتظروه مسى

القابلة فلم يخرج اليهم .

هذأ هو ما صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يصح عنسم شيء غير ذلك . لكن صبح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم عشرين ركعة ، وهو رأى جمهور النقهاء من الحنفية الحنابلة وداوود . قال الترمذي : واكثر أهل العلم على ما روى عن عمر وعلى وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة . وهو قول التسوري وأبن المبارك والشامعي . وقال : هكذا أدركت الناس بمكة بمسلون عشرين ركعة ، وذهب مالك الى أنها ست وثلاثون ركعة غير الوتر .

قال الزرقاني مي شرح المواهب اللدنية : وذكر ابن حبان أن التراويح كانت أولا أحدى عشرة ركعة ، وكانوا يطيلون القراءة ، مثقل عليهم ، مخفقواً القراءة وزادوا مي عدد الركعات . مكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشميع والوتر بقراءة متوسطة . ثم خففوا القراءة وجعلوا الركعات سنا وثلاثين غير

الشنع والوتر . ومضى الامر على ذلك .

هذا ، وقد قال الحافظ في الجمع بين الروايات : أن ذلك الاختلاف محسب تطويل القراءة وتخفيفها ، محيث تطول القراءة تقلل الركمات ، وبالعكس . وبه جزم الداوودي وغيره .

ثم ذكر الحافظ أن اهل المدينة كانوا يصلونها ستا وثلاثين لمساواة اهل مكة ، فانهم كانوا يطوفون سبعا بين كل ترويحتين ، فجعل اهل المدينة مكان كل سيع أربع ركعات .

#### صوم بلا صسلاة

#### السؤال:

تفاظر بعض الناس في الرجل الذي يصوم شهر رمضـــان ، ومع ذلك لا يؤدى الصلاة ، هل يصح صومه بدون الصلاة ، ام لا بد لصــحته من اداء الصلاة ايضا . . ؟

#### الجواب :

الصلاة والصيام كل منهما عبادة مستقلة ، لا تتوقف صحة احداهما على صحة الافرى ، فهن صام ولم يصل فصحومه صحيح أن اسسستوفى اركاته وشروطه المعروفة ، كان عليه ام ترك الصلاة ، فالحسنات التي يحصل عليها من ترك الصلاة ومن من الصيام وغيره توزن امام السيئات التي حصل عليها من ترك الصلاة ومن المتالكة أو من المتالكة أو من المتالكة أو ان المتالكة أو ان المتالكة المتالك

ويجب التنبه الى أن ذنب ترك الصلاة كبير جدا ، فهى عبود الدين ، من هدهما فقد هدم الدين ، واذا كان تركها جحودا أو استهزاء فذلك كنر لا يففره الله أبدا « أن الله لا يغفر أن يشرك به ويففر ما دون ذلك لن يشاء » « ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين » .

وليكن معلوماً ايضا أن العبادات كلها متكاملة في خلق شخصية السلم ، غالتقصير في احداها نقص في الشخصية ، والمسلم المتهاون في بعض التكاليف الاساسية مسلم غير كامل ، ولا يحقق الخير المرجو للمجتمع .

#### زكاة الفطر

#### السؤال:

هل يجوز اخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد ، وهل يجوز تلخيرها عن يوم العيد ٠٠٠؟

#### المواب :

يجوز اخراج زكاة النطر من أول يوم في رمضان على ما رآه الشافعية ، ويجوز أن تؤدى قبل المعيد بيوم أو يومين عند بعض الأثبة ، ففي البخاري عن أبن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ، ، الى أن قال وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين .

ولا يجوز تأخرها عن يوم العبد ، والأغضل اخراجها تبل صلاة العبد ، لا يووز تأخرها عن يوم العبد ، لل روى البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الغطر أن تؤدى تبل خروج الناس ألى الصلاة ، قال ابن عباس : عبن أداها تبسل الصلاة غهى صدقة بن السدقات . وفي حديث الدارقطنى : أغنوهم عن الطواف غي هذا اليوم ، أي أغنوا الفتراء عن الطواف والسمى غي الأسواق ونحوها لطلب الرزق في هذا اليوم ، وهو يوم العبد ، وذلك باعطائهم الزكاة أول اليوم ،



### بريد اوعيالساهي



اعداد : عبد الحميد رياض

#### أحداث لها شانها ٥٠ في الاسلام

صدر كتاب ينكر المعراج ، ويدعى مؤلفه أن الاسراء ثبت بالقسسرآن ، والمعراج ثبت بالسنة وهذا يدل على آنه لم يقع أذ لو كأن وقوعه ثابتا لتحدث القرآن عنه .

وهل الاسراء والمعراج حدثا في ليلة واحدة وكانا بالروح والجسسسد او بالروح فقط ومناماً ٥٠٠؟

کامل حمدی عبد الکریم ـ مصر

ثار حول هذا الموضوع جدل طويل ، جديد وقديم ، جديد مع كل عصر ، وكلما عنت القوم ميول ، أو طرات عليهم أحداث ، أو غيرتهم جحافل الكتب من مؤلفات غربية ملحدة منكرة ، أو شرقية تابعة مقلدة ، ومنهج مستقى من مصادر المستشرقين الغامزين للاسلام ، الحاقدين على عالميته .

وقديم قدم حدث الاسراء والمعراج ، وقد سبق هذا الحدث العظيم بحدث اعظم منه وهو البعثة النبوية الكريمة التي طرحت على الكفار مفاهيم تقطسع الطريق على الالحاد ، ولكن القوم كانوا يمقتــون الدعوة ، واعقب الاسم أع والمعراج: الهجرة الى آماق أرحب وقوم أكثر تقبلا ونصرة للحق ، وهذه الأحداث تُلاحقت وأكدت عظمة صاحب الدعوة ، وقوة الدعوة وصلابتها ، وعمق ما تدعو اليه ، ويقين صاحبها من سلامة ما يدعو اليه ، والقرآن يقول في الاسم اء : ( سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير) الاسراء/١ ، وهي رحلية من بيت الله الحرام الذي جعله الله امنا للناس ، أول بيت وضعه الله لعبادته، الى السحد الاقصى الذي بارك الله حوله ، وهذا فيه دلالة منطقية على عموم رســـالة الاسلام وشمولها كل الرســالات والديانات السابقة اذ لا معنى لجعل المسجد الاقصى نهاية المطاف الأرضى للرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة لها هذا الحانب الهام مي الدعوة ، وهذا الحدث من معجزات الرسول التي وقعت مخالفة للسنن الكونية ، فقطع السافات الطويلة بهـــده السرعة ، والارتفاع فوق طبقات الهواء التي لا يعيش فوقها انسان غير معهود في مالوف العادات ، وكل هذا تم بقدرة الله التي لا يعجزها شيء .

نشوت الاسراء يستمد قوة حدوثه من الله سيحانه ، ولا يليق أن نقسه موقف النسائش ، أو البساحث عن دليل ، وكان ذلك بالروح والجسسسسد معا أد لو كان ذلك مناها لمسا ناتش الكفار ذلك أو انكروه ، وموقفهسم غي حد ذاته دليل واضح على أنه كان بالروح والجسد ، وهذا هو محل الانكسار والاستفراب ، مع أنه صلى الله عليه وسلم بالاضافة الى ذلك قد أكده باشياء ملموسة محسوسة اخبر الرسول بها ، وامكن التحقق منها ، كاخبساره عن

عيرهم ، وموعد وصولها ، ووصفه المسجد الاقصى مع أنهم مساكدون أنه لم يشاهده قبل ذلك .

اذا علمنا وسلمنا أن الله قد خرق له القانون ، وسار الى الاقصى في جزء من ليلة ، ووضح أن ذلك أمر عادى من الله له ، عرفنا أن المراج كذلك ممكن الوقوع ، والرسول صعد بهالى السماء والحال هنا مغاير لحال الاسراء ، فالمرسول في الاسراء استطاع أن يصف للناس ما راى، وما يمكنان يروه ، وقد وقع غعلا ، ولكنه في المعراج لو وصف ما راى لا يمكن التحقق منه ، غليس هناك من صعد الى السماء حتى يصدق ما يسمعع ، ولذلك كان وصف المعراج محدودا بالقدر الذى بسمح به منطقنا ، أو تتصوره عقولنا ، واقرا اوائل سورة النجم أن شئت .

وهناك قد تحول الرسسول صلى الله عليه وسلم شسسينا آخر ، يؤكد هذا كونه قاب قوسين أو أدنى وهذا مقام لا يستطيع الوصول الله انسان عادى ، ولا يمكن لبشر أن يدركه ، أنه لسمو بالرسول ، وتعظيم لشان ما أوهى به اليه في هذه الرحلة وهي ( المملاة ) ، وعروج بالرسالة المجمدية ، واثبات لشمولها كل الرسالات ، واحتوائها كل الشرائم .

ويتول المفسرون حول ثبوت المراج : ان الرسول صلى الله عليه وسلم راي جبريل على صورته الحقيقية في السماء عند سدرة المنهي رؤية عينية بصرية ، وكان قد رآه قبل ذلك في ابان الوحى ويؤكد هــذا المعنى قبل الله سبحانه (ما زاغ البصر وما طفى) ، وليس هنــاك فرق زمنى بين الاسراء والمراج ، فهما قد حدثا في ليلة واحدة ، وذلك ما عليه جمهور المسلمين من السلف والتابعين .

وقد وضح الآن أن الاسراء والمعراج ثابتان بالكتاب ، وكذلك ثابتــــان بالسنة الصحيحة المتواترة ومعلوم أن السنة هي المصدر التساني للتشريع ، ومصدرها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ، ان هو الا وحي يوحي ، وحتى لو لم يكن هناكدليل على ثبـــوت الاسراء والمعراج الا السنة ، لكان ذلك كانيا ولا يجوز أبدا أن يكون هناك شك ، فالسسنة آبانت ما خفى على الناس من القرآن ، ووضحت ما دق عن الفهم والله ســـبحانه وتعالى يقول : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) من هنا تستبد السنة بقاءها ، ومن أجل هذا يجب أن يؤخذ ما صح منها بالتسليم ، وثبسوت المعراج بالسنة كما يدعى المؤلف لا يقدم في صحة وقوعه ، ولا يدفعه للانكار ، ولكنها نفوس مريضة ، عميت عن الحق الم تر نوره ، ودعنا نناتش مسالة كون الاسراء والمعراج كان بالروح نقط ، وكان منسساما ، الست معي في ان رؤيا الأنبياء حق ، وأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها تقول : (أنه صلى الله عليه وسلم ما رأى رؤيا الاجاءت كفلق الصبح ) ، ولقد ثبت تصق الرؤيا ، وحدوث مدلولها في نتح مكة ، انظر معى قول الله سبحانه : ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رعوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ) .

بعد هذا يجب أن يلتى هؤلاء أتلامهم ، وينصاعوا لكلمة الحق ، ومنطق العقل ، ويريحوا أنفسهم والناس مما لا يعلمون .

# SP PLE

## من نفحات الفُرآن الكريم

اذا وددنا أن نتناول بالحديث الوان النثر ، نراه أبتمادا عن موطس الحق أن نهضى في الحديث دون أن تقيمه أساسا على الدور الذي لعه القرآن الكريم في اللغة كاداة للتعسير وفسي الأسلوب ، كان العرب قسد ملغوا شناوا رأتما في الفصاحة وفي البيسان ، وكان المنطق لديهم ، بعسد مراحل طويلة من التجارب والصريقة اكتمات أركانه ، فلم يعد ابن شبه الجزيرة العربية في حاجة الى معجزات المسحر وغيرها ليؤمسن ، وكسان العربية في الموصف وفي التعبير ، وكان الشعر اسلوبهم فسسي محافلهم العامسة والخامسية ،

من هذا نرى أن العربي قد تهيا نفسيا وذهنيا لاستقبال دعوة الرسول الكريم - صلوات الله عليه وسلامه .

ولما كاتت اللغة العربية التعبير الاسمى عن حضارة العرب، اتجهت سياسة الاصلاح الكامنة في دعوة النبي الكريم ، بتوتين او بسسلاحين : اللغة في مضمونها يدخل الاسلوب ليؤكد ضالة الانتاج العربي ونبههم بالمقارنة اليه الامر الذي دعا بالفعل الى بلبلة فكرية لدى العرب ، ونبههم اللي الإسلوب الجديد وما ينطوي عليه من معنى ، والقسوة الثانية ، نهلل في أن الاسلام لم تكن الدعوة اليه على أنها ديسس وحسب ، ولكن ايضا على أنها اسلوب متكامل الاركان لحياة انسانية كريمة وكان من السماحسة بحيث أنه لم ينكر الحضارات التي قامت في منطقسة وكان من السماحسة بحيث أنه لم ينكر الحضارات التي قامت في منطقسة وصهر الاثنين معا صهرا تمخضت عنه حضارة قائمة بذاتها ، لها طابعها الذي تتعيز به ، ولها شخصيتها المستقلة ، وكان نزول القسر، الكريم على اساس الوقائع والاحداث والتدرج في التكاليف والفرائض .

ويرى العلماء ان القرآن قران بمجموع ألفاظه ومعانيه . والتعبير عن معانيسه . والتعبير عن معانيسه في صور اعجز البشر محاكاتها في فصاحتها وبلاغتها ، لذلك عنى المسلمون بحفظه جد العناية ، وقراوه بلغة غريش المنزل بها ، غكان ذلك تصديقا لقوله تعالى : (( المن لمنزلنا الذكر وانا لمحافظون ) ( الحجر / ٩ ) . . وكان لحفظه تائها بصورته طوال هذى القرون اثر عظيم عسان على اللغة وادبها بالكثير البالغ مسن النفسم غيهسا :

١ - خلود اللغة وحفظها من الانقراض كما انقرض غيرها من اللغات

القديمسة التسى تعسد الآن لفات اثريسسة .

٢ - توحيد لهجات اللغة في لهجة قريش ، انصح اللهجات العربية .
 فكان من ذلك التئام لصدوعها ، وجمع لشتيت قبائلها في لغة العبادة

والقراءة والكتابة ولفسة القسران الكريسم . ٣ ـ توسيم نطاق اللغة بالنوسم في استعمال بعض الفاظها لتتسع

١ - توسيع تطاق اللغة بالتوسيع في استفهان بعض العاطها للتسمع للمعاني الدينية والفقهية ، مما سمي بالالفساط الاسلاميسة : كلفط

المؤمن والكافر والمنافسة ، والصسلاة والصوم والزكساة ...

١ - تهذيب الفاظها واساليبها وذلك بكثرة ترديد المسلمين الآيسات القرآن الكريم على السنتهم في الصلاة والعبادة ، وطول درسهم له وتفهمهم اباه واستثباط احكام دينهم وشريعتهم منه . وترتب على ذلك هجر كسيم من الالفاظ المعيسة واستبدالها بالفاظ القرآن الكريم العذبة السائمة . كما عصدل عن الأساليب القديمة المهتدة والمتداخل بعضها في بعض ، انى الاساليب السياسة المتنصة .

م جعل اللغة العربية لغة رسمية عامة لجميع المالك التي افتتحها
 المسلمون ، لأن جمهرتهم اسلموا واندمجوا في العرب ، فاضطروا الى
 هجــر لغاتهم الاصلية وتعلم العربية للتفاهم مع اوليائهم مسن العرب ،
 وتفهم القرآن والسنة الشريفة لاخذ احكام دينهم .

ومن ناحية أخرى ، نرى أن شدة حرص المسلمين على تفهم القرآن من حيث معرفة الفاظه و الوقوف على معانيها الوضعية والمباليه المختلفة و كفايات الدعيقة ، حملتهمال فرضت عليهم تتبسع الفساظ اللغة المعربية الفصيحة من العرب المروق بخلوص عربيتهم ، فكان من ذلك أن تجسرد الوف من الرواة يجمعون اللغة وشعرها وحكمها و أمثالها ووصاياها و وخطبها ، حتى اسجاع كهائها ؛ فجمعوا من ذلك مئات من الكتب والرسائي وتللفت بذلك مادة الآدب القديم التي صارت فيها بعد اساسسا للآداب العربية في موضوعاتها وأغراضها ومسائيها وأخلياتها وتصوراتها ،

كما أن الأسعراء والكتاب والخطاء أخذوا يتأشرون بعبارات القسران كما أن الأسعراء والكتاب والخطاء أخذوا يتأشرون بعبارات القسران الكريم في الفاظه واساليبه ، ويقتبسون آباته غيها يقولون ، ويستشهدون ابها على على على الخذوا يتأثرون بصور ببانب الزاع واساليبه البعرية واستخرجوا منها ما سهوه بالمحسنات البديمية ، ولم يقتصر الامر على ذلك ، وهذي قصص يسوقها القرآن الكريسيسرة والذكري تحيل المسلمين على درس تاريخ العربي ذا غنون وشعسالتديمة السامية وغير السامية ، مما جعل التاريخ العربي ذا غنون وشعسكتيرة العدد والمباحث ، بل وهذي العلوم اللغوية والادبية والشرعية التي الكسبت الاداب العربية عظمة ورفعة ما هي الا من ايادي القرآن الكربية عليبا : ( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيساح اختلاف اكثيرة ) ( النساء / ٨٢ ) . . . لان ما غي القرآن محسور بصور قراحات المتلاف المتلاف المتران محسور بصور و بصور و بصور في المنادي المتران محسور بصور و بصور في المتران ما غي القرآن محسور بصور و بصور في المتران ما غي القرآن محسور بصور و بصور في المتراك المتراك المتراكز المتراكز

فوق طاقة البشر من الاحكام والبلاغة وانتفاء التناقض والاختلاف ، لايضارع

أسلوبه أسلوب قبله ولا بعده من كلام البشر .

احمد ابراهيم البشبيشي



#### اعداد: فهمى الامام

#### الكويت :

■ طالب سمو نائب الأمير المعظم ولي المعدد الشيخ جابر الأحمد في الجنماع عدده مع وزير الشسئون الإجتب عدد مع وزير الشمئون ورئيس المجلس البلدى ، السكان ، ورئيس المجلس الدارة الشركة الكويتية للتجارة الوطنية العقارية ببنساء مجمعات من المساكن المسسحية تخصص لساكني العشيش وتقرر أن تقوم البلدية بتخصيص المواقع اللازمة تقوم البلدية بتخصيص المواقع اللازمة لهساكن .

. • صرح وزير الداخلية والدفاع الشيخ سعد العبد الله بأن الكويت قررت تعزيز قواتها المسلحة حتى تتبكن من الاشتراك في المعركة ضد العدو الصهيوني واكد أن السكويت أوصت على كميات كبيرة من الاسلحة من الولايات المتحددة وفرنسا.

و واغتت السكويت على دعوة الردن الى عقد اجتباع طارىء لوزراء الخارجية في الدول الاسلامية لبحث الاعتداءات الاسرائيلية على الخيل العربية على الخليل جاء ذلك على لسان الشيخ صباح الاحد وزير الخارجية في الكويت . والسئون الاسلامية عددا من العلماء والتارئين للتران الكريم لاحياء شهو القرائين للتران الكريم لاحياء شهو المعظم في الكويت .

الدروس والمحسساضرات الدينية مى مساجد السكويت وتلاوة القسسران الكريم .

 ستبدأ الدراسة في دار القرآن الكريم التابعة للوزارة يوم السببت ۱۳/۹/۹۲ م ، وكان الاقبسال من الراغبين على الالتحاق بدار القرآن — في الفترتين المسائية والصباحية عظيها .

#### السعودية :

- تنام الرئيس جعفر نهيرى على رأس وغد سودانى بزيارة الملسكة السبودية واجتمع الى الملك خالد والمسئولين السعوديين ، ودار التشاور بينهما من أجل خير الأمة الاسلامية ومصلحة الشسسعيين السعودي والسودانى .
- إو توجه الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران السي التاهرة على رأس وفد عسسكري التاهر الإجتماع الذي يعقد هنساك لمواصلة البحث في مشروع الهيئة تشترك فيه كل من المحاجة ومحسسر متشترك فيه كل من المحاجة ومحسسر ودولة الإمارات العربية وقطر . 

   المتزيز الملك خالد بن عبد العزيز المحريز المتزيز المحريز المتزيز المحريز المتراك المحريز المتزيز المحريز المتراك خالد بن عبد العزيز المحريز المتراك المتراك المتراك المتراك المتراك المتراك المتراك المتراكز المتراك المتراك المتراكز المتراك المتراكز المتراك المتراك المتراكز المتراكز المتراك المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراكز المتراك المتراكز المترا
- انتحا اللك حالد بن عبد العزيز مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية يوم السبت الثالث من رجب ١٩٩٥ هجرية واكد اعتمام الملكة بقضية التضاين الإسلامي ودعم القضايا

الاسلامية مي جميع أنحاء العسالم وتوحيد صفوف المسلمين وتحقيق

العزة والخبر لهم .

• بعث معالى الأمين العام لرابطة العالم الاسلامسيخطابا الى سحادة سفير فرنسا لدى الملكة ضمنه شكر وتقدير الرابطة على المبادرة التسى قامت بها حكومة فرنسا بموافقتها على اغتتاح مسجد للمسلمين في مطـــار ( اورلي ) ألدولي ، وقد أرسلت الرابطة مجموعة من نسخ القسرآن الكريم ومجموعتين من ترجمة معانيه باللغتين الفرنسية والانجلسيزية مع محموعة من الكتب الاسلامية هدية من الرابطة لمكتبة مسجد مطار أورلى . تلقت رابطة العالم الاسلامى دعوة لترشيح عدد من الداعيسات لمضور مؤتمر النساء المسلمات في ألهند بمناسبة السنة الدولية للنساء والذي سيعقد في الفترة من ١٥ الي · ٧٥/١٠/٣٠ م في بومباي ·

• اعلن بيان صدر عن لجنـــة القدس المنبثقة عن مؤتم روزراء الخارجية الاسلامي عن عقسد دورة طارئة لوزراء خارجية الدول الاسلامية في نيويورك في سبتمبر القسادم واتخذت التوصيات اللازمة لتقديمها الى الدورة بشمسان الاعتداءات الاسرائيلية على الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل المحتلة .

#### القاهرة:

 وجه الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر نداء الى العالم يستنكر فيه تهويد الحرم الابراهيمي الشريف في الخليل في فلسطين المحتلة وقد بعث شيخ الأزهر هذا النداء السي ملوك ورؤسساء الدول العربية والاسلامية والى السكرتير العسمام

للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية والأمين العسمام للمؤتمسر الاسلامي بجدة ورابطة العسسالم الاستلامي بمكة المكرمة .

#### العراق:

. و أدخل مجلس الثورة المراقى تعديلا مى قانون العقوبات ينص على أن كل من يساند أو ينشر المسادىء الصهيونية بما في ذلك مبساديء الجمعية المأسونية ، وكذلك كل من ينتمى الى هذه الجمعية أو يقدم اليها مساعدة مادية او معنوية يتعسرض لعقوبة الاعدام .

و « الوعى الاسمالي » تهيب بالمسلمين في كل مكان أن يتخسدوا موقفا حاسما من الماسسونيين وأن يحاربوا مبادئهم الهدامة بكل طريق وبشمتى السبل .

#### سوريا :

 تم الاتفاق بين سوريا والعراق حول اقتسام مياه نهر الفرات نتيجه لوساطة السعودية الوفقة . بنجلاديش:

بنجلاديش أطاح بالشمسيخ مجيب الرحمن أذاع ذلك راديو بنجلاديش وقد قام بالآنقلاب القوات المسلحمة بزعامة خندقار مشستاق أحمد وزير التجارة .

• اصدرت حكومة بنغسلاديش مرسوما يقضى بانشاء مؤسسسة اسلامية مي دكا بهدف الحافظة على القيم الاسلامية ونشرها ، وسيناط بالمؤسسسة انشاء السسساجد والأكاديميات الاسلامية وادارتها ، ووضع أبحساث وكتب عن تاريخ الاسلام وغلسفاته، وثقافته وقوانينه،

# مواقيت لصكاة حسبالوقيت كم لدولهٔ الكوكيت.

| 21101<br>2001<br>2001<br>2001      | 2000<br>2000<br>2000 |                   |             | 20059149<br>20132191 |           |                                          | anuanugu<br>1890aulu           | properties of the control of the con | 1910 C 2010<br>1910 C 2010<br>1910 C 2010 | 659 KK 639<br>609 KK 639<br>609 KK 630<br>609 KK 630<br>600 KK 630 | 10 14 9 11 1 10 1<br>10 17 1 11 1 10 1<br>13 11 11 11 11 11 11 | 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 |                    |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| البواقيت بالزمن الزوالي ( افرنجي ) |                      |                   |             |                      |           |                                          | المواقيت بالزمن الغروبي (عربي) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                         | ١٩٧٥ سنتير                            | رغان ١٣٩٠                                | G                  |
| اء                                 | ء:                   | مغرب              | ,           | ظهر                  | اشروق     | غر                                       | عشاء                           | عصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ظهر                                       | شروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | غر                                                             | نوروز                                   | 1.                                    |                                          | ايام الاسبوع       |
|                                    |                      | 0.000             | <u> </u>    | ه س                  |           | د س                                      | د س                            | د س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | د س                                       | د س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                         | 3                                     | 6                                        | ے: ا               |
| س<br>۷                             | 75                   | <u>د س</u><br>۶ ع | د س<br>۱۸ ۳ | 1127                 | د س       | 2 7                                      | 1 19                           | 1 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 27                                      | 1172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | د س<br>۱۰ ۲                                                    | 7.                                      | Y                                     | 1                                        | احد                |
|                                    | **                   | Ψ                 | 17          | ٤٦                   | 44        | v                                        | 19                             | ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24                                        | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳                                                              | 44                                      | ٨                                     | 1                                        | اثنين              |
|                                    | ۲۱                   | ۲                 | 17          | 20                   | 79        | ٧                                        | 19                             | ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 24                                      | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | ۳.                                      | ٩                                     | 4                                        | ,tx:               |
|                                    | 11                   |                   | 10          | ٤٥                   | 44        | ٨                                        | 19                             | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤٤                                        | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٧                                                              | ۴1                                      | 1.                                    | ٤                                        | اربعاء             |
|                                    | 11                   | 0 09              | ١٥          | ٤٥                   | ٧.        | ٨                                        | ١٨                             | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤٥                                        | ۳.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٩                                                              | **                                      | 11                                    |                                          | خميس               |
|                                    | 17                   | ٥٨                | 12          | ٤٤                   | ٣.        | ٩                                        | 14                             | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤٦                                        | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                                                             | **                                      | 17                                    | 7                                        | جمة                |
|                                    | ١٥                   | ٧٥                | 14          | ٤٤                   | ۳۱        | ١.                                       | ۱۸                             | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤٧                                        | 4-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۳                                                             | ٣٤                                      | 14                                    | ٧                                        |                    |
|                                    | 12                   | ٥٦                | 14          | ٤٤                   | 71        | ١.                                       | ١٨                             | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤٨                                        | *7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٥                                                             | 40                                      | 18                                    | ٨                                        |                    |
|                                    | 14                   | • ٤               | 34          | 24                   | 77        | 11                                       | 14                             | ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤٩                                        | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17                                                             | ٣٦                                      | 10                                    | 1                                        |                    |
|                                    | 11                   | ۰۳                | 11          | 24                   | - Jugu    | 17                                       | 14                             | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۰۰                                        | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19                                                             | **                                      | ١٦                                    | ١.                                       | 1K3.               |
|                                    | ١.                   | 70                | 11          | 27                   | 4.5       | 14                                       | 14                             | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٥١                                        | ٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71                                                             | 4.4                                     | 14                                    | 11                                       | اربعاء             |
|                                    | ٩                    | ٥١                | ١.          | 27                   | ٣٤        | 12                                       | 1.4                            | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04                                        | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74                                                             | 40                                      | 14                                    | 17                                       | خميس               |
|                                    | ¥                    | 2 4               | ٩           | 2.4                  | 4.5       | 12                                       | 1000S00383                     | 5000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •4                                        | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40                                                             | ٤٠                                      | 19                                    | 15                                       |                    |
|                                    | ٦                    |                   | 100000000   |                      |           | 10                                       |                                | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 2                                       | ٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                                             | ٤١                                      | ۲٠                                    | 12                                       |                    |
| _                                  | ٥                    | 1                 | -)          |                      |           | 1                                        | -                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 8                                       | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 47                                                           | 27                                      | 71                                    | 10                                       |                    |
| ŀ                                  | ۲                    |                   |             |                      | 4 8330333 | 100000000000000000000000000000000000000  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •0                                        | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳.                                                             | 24                                      | 77                                    | 17                                       |                    |
|                                    | ١                    | 92000             |             |                      |           | 1 (4000000000000000000000000000000000000 |                                | 28333332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10000000                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **                                                             | ٤٤                                      | 74                                    | 17                                       | ,tx                |
| 1                                  |                      | 13                |             |                      |           | N BOOK OF                                | 9 60000                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٤                                                             | ٤٥                                      | 72                                    | 3 20000                                  | ارب <b>ماء</b>     |
| 1                                  | ٥٩                   |                   |             |                      | 8 2000    |                                          |                                | 100000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • /                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41                                                             | ٤٦                                      | ۲۰                                    | 19                                       | خميس               |
| -                                  | 0/                   |                   |             |                      |           |                                          |                                | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -09                                       | • v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 47                                                           | ٤٧                                      | 77                                    | ۲.                                       | acr.               |
|                                    | •                    |                   |             |                      |           | K ( S ( ) ( ) ( ) ( )                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦                                         | ٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤٠                                                             | ٤٨                                      | **                                    | 71                                       | سبت<br>احد         |
|                                    | 00                   |                   |             |                      |           | 1 8000000                                | 8 10000000                     | 200000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24                                                             | ٤٩                                      | 44                                    | 144                                      | ائنىن              |
|                                    | 04                   |                   |             |                      |           | 7                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١                                         | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.2                                                            | 01                                      | 49                                    | 14                                       | اللائاء            |
|                                    | 07                   | 1                 |             | 8 9000000000         |           | 71                                       | G 1888632                      | 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 "                                       | ž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٥<br>٤٧                                                       | 01                                      | ء <del>م</del><br>کتوبر               | 72                                       | ار بعاء<br>ار بعاء |
| -                                  | 0.                   |                   | 20000000    | -                    | -         |                                          | .                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | - v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                         | DAISSON THE                           | 77                                       | 27725535555        |
| ĺ                                  | ٤4                   | 77                |             |                      |           |                                          | 8 98608                        | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29                                                             | 02                                      | ٣                                     | 77                                       | خيس<br>الجعة       |
|                                    | 21                   |                   |             |                      |           | 000000000000000000000000000000000000000  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                         | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | o 1                                                            | co                                      | ž                                     | 77                                       | سبت                |
| 1                                  | 21                   |                   |             |                      |           |                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10000000                                  | 1500 X (0.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01                                                             | ٥٥                                      | 2                                     | 49                                       |                    |
|                                    | 4 1                  |                   | 3/          | 1                    | 1 27      | 1 2                                      | ' <b>'</b>                     | '^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                         |                                       | 1,                                       |                    |
| 1_                                 |                      | L                 | l           | l                    | 1         | l                                        | <u> </u>                       | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                         |                                       |                                          |                    |

#### « الى راغبي الاشتسراك »

```
تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر عليهم ،
   وتفاديا لضياع المجلة في البريد ، راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا ، وعلـ
الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب ٢٢٨} بيروت
           ـ لبنان ـ او بمتعهد التوزيع عندهم ، وهذا بيان بالتعهدين :
القاهرة : شركة توزيع الأخبسار ٧ شارع الصحافة .
الضرطوم: دار التوزيم مص ص ب : ( ٣٥٨ ) .
                                                      السودان
طرابلس الفرب: دار الفرجاني - ص.ب: (١٣٢) .
بة الخسرار ـ ص.ب: (٢٨٠) .
الدار البيضاء - السيد احمد عيسى ١٧ شارع الملكي .
مؤسسات ع بن عبد العزيز ـ ١٧ شارع مرنسا .
بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب ( ٢٢٨ ) .
          عمان : وكالة التوزيع الأردنيسة : ص.ب
                                                        الأردن
حددة: مكتبة مكسة عرب : (٧٧١) .
الخبر: مكتبة النجاح الثقافية - ص.ب: (٧٦) .
                                    مكة الكومة:
                  المدينية المنسورة: مكتبة وم
             شركة المطبوعات للتوزيع والنشر: ص..
                        مكتسمية دار الحكم
                      مكتبة الكويت المتحسدة .
                                                           الك
```

ونوجه النظرالي انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة من المجلة الثمس

```
) المسعودية ١ ريال 🌑 المراق ٧٥ فلسا 🌑 الاردن ٥٠ فلسا
العربى ٥٧ فلسا 🌰 اليمن وعسدن ٧٥ فلسسا
                                       المغرب درهم وربع • الخليج
سوريا .ه قرشسا ، مصمر والمسسودان . ؛ مليمسا
```

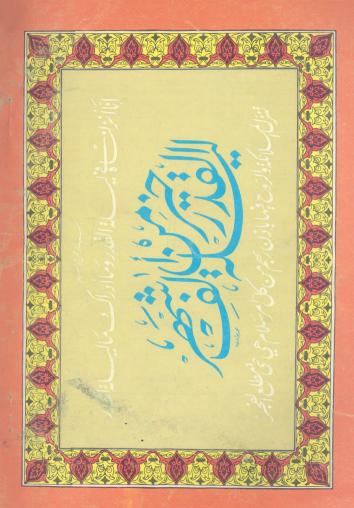